verted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re\_istered version)

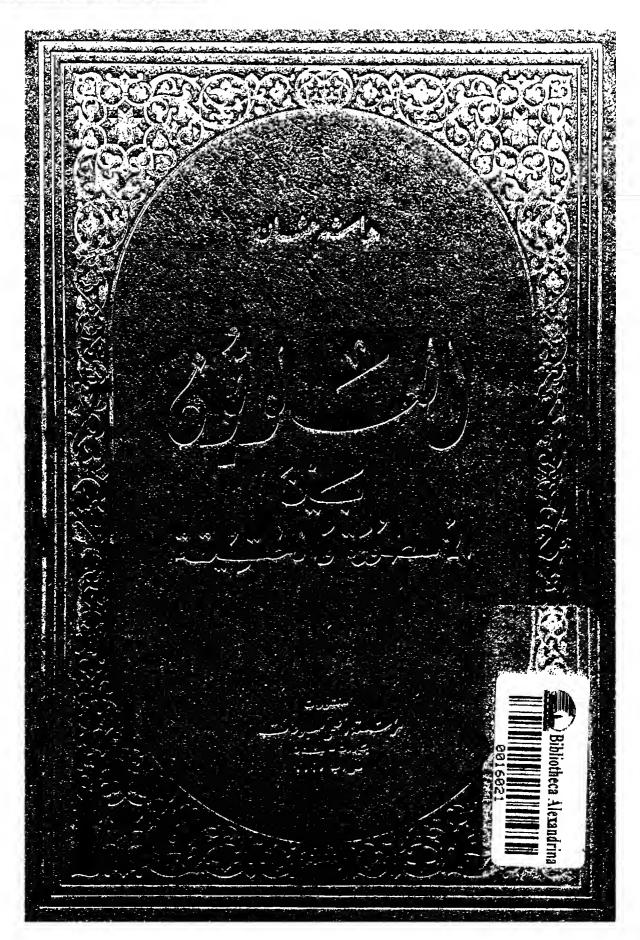





•

•

العلوبون بين الحقيقة والأسطورة



# هاشمشان

الأسطورة والخمرية

الطبعَۃ الثانیۃ حقوق الطبع محفوظة للمؤلف والناشر ۱٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م

# المعتريمة

لا نعدو الحقيقه إذا قلنا: قليلة هي الطوائف الإسلامية التي اتهمت في عقيدتها مثل الطائفة العلوية أو النصيرية كما يحلو للبعض ان يسميها جهلا وتعصباً .

والعاقل الأريب ليحار في تعليل تلك الغايات التي يهدف اليها أولئك المختلقون في القديم والحديث .

فهذه الطائفة ككل الطوائف الشيعية التي تأخذ بمدرسة أهل البيت واجهت حرباً شعواء من قبل الطواغيت وطلاب الملك العقيم على مر التاريخ. حتى أضحى أتباع هـــذه المدرسة في فقرات مظلمة من تاريخنا بجرمين ، تنزل بحقهم أقسى العقوبات وأشد أنواع المظالم. قتل في النفوس وسلب في الأموال وحرمان في الحقوق وتبرئة في الدين ، وما لهم إلا موالاتهم لآل طه ذنب، وقولهم ان علي بن أبي طالب عنيستان هو صاحب الحق الأول في زعامة المسلمين الدينية والزمنية بعد النبي على النبي ووزيره .

ولإعطاء فكرة عن المظالم التي حاقت بأتباع أهل البيت ، أعرض قصة قنبر مولى الإمام علي ميستهاد مع الحجاج بن يوسف الثقفي .

قال الحجاج ذات يوم : أحب ان أصيب رجلًا من أصحاب أبي تراب ( علي

ابن أبي طالب ) فأتقرب إلى الله بدمه ، فقيل له: ما نعلم أحداً كان أطول صحبة لابي تراب من قنبر مولاه . فبعث في طلبه فأتي به .

فقال له : أنت قنبر ... قال : نعم ، قال : ابو همدان ... قال : نعم ، قال : مولى علي بن أبي طالب ، قال : الله مولاي وأمير المؤمنين علي ولي نعمق . قال : ابراً من دينه قال : فإذا برثت من دينه تدلني على دين غيره أفضل منه . قال : إني قاتلك ، فاختر اي قتلة أحب اليك .. قال : صيرت ذلك اليك .. قال : ولم .. قال : لأنك لا تقتلني قتلة إلا قتلتك مثلها . وقد أخبرني أمير المؤمنين أن منيق تكون ذبحا ظلماً بغير حق فأمر به فذبح .

مكذا كان يمامل أشياع أهل البيت .

وكما تفنن الحكام والولاة من أمويين وعباسيين في قتل الشيعة وغيرها من الفرق الإسلامية التي لا تأخذ بمذهب أهل السنة الذي يدين به الحكام ويتعصبون له . تفنن المؤرخون وكتاب الفرق وأرباب الأقلام في تقسيم أمة الإسلام إلى فرق كثيرة ، وقسموا الشيعة الى فرق كثيرة جداً زاد عددها عند بعضهم على الثلاثمائة فرقة ، وتفننوا ايضاً في إلصاق شي التهم بتلك الفرق، فنسبوا اليها جميعاً الزين والضلال والكفر والزندقة والمروق من الدين .

وفي الجهة المقابلة ، كان جمهور المسلمين يتعرض لمحاولات تعتبم شديدة على كل ما يجري حوله ، ويتعرض لعمليات « غسل دماغ » مستمرة يشترك فيها الحكام والولاة والموالين لهم من الكتاب . . وقد نجحوا في ذلك نجاحاً باهراً . ومن أبلغ الأدلة على ذلك القصتين التاليتين :

# الأولى :

انه لما حمل السجاد مع سائر سبايا أهل البيت الى الشام بعـــد مقتل سبط رسول الله الحسين ، وأوقفوا على مدرج جامع دمشق في محل عرض السبايا ، دنا

منه شيخ وقال له: الحمد لله الذي قتلكم واهلكم وأراح العباد من رجالكم وأمكن امير المؤمنين منكم .

فقال له علي بن الحسين : يا شيخ هل قرأت القرآن ...

قال : نعم .

قال : أقرات هذه الآية ( قل لا اسألكم عليه اجراً إلا المودة في القربى ) ؟ قال الشمنع : قرأتها .

قال : وقرأت قوله تعالى ( وآت ذا القربى حقه ) وقوله تعالى ( واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) ؟

قال الشيخ : نعم .

فقال : نحن والله القربى في هذه الآيات ، وهل قرأت قوله تعالى ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) ؟

قال: نعم .

قال : نحن أهل السبت الذي خصنا بآية التطهير .

قال الشيخ : بالله عليكم أنتم هم ...

قال : وحق جدنا رسول الله إنا لنحن هم .. من غير شك .

فبقي الشيخ ساكتاً نادماً على ما تكلم به ، ثم رفع رأسه إلى الساء وقال : اللهم إني أتوب اليك من بغض هؤلاء وإني أبرأ اليك من عدو محمد وآل محمد من الجن والانس (١).

#### الثانية ،

انه لما ظهرت دعوة أبي مسلم الخراساني ، أرسل نصر بن سيار اليه رجلًا من

<sup>(</sup>١) مقتل الخوارزمي الجزء ٢ ، ص ٦٦ طبعة النجف .

بني ليث ورجلًا من باهلة يسألانه عن حاله ودعوته وسبب خروجه ، فبعث ابو مسلم إلى سليمان بن كثير ووجوه من معه، فلما حضروه قال لهم : إن هذين أتياني رسالة نصر ، فكرهت أن أسمع منها أو أحببها بشيء حتى تحضروا ذلك. وقد حضرهم وقت الصلاة فأذن المؤذن ، فقام أسلم بن ابي سلام فقــال له ابو مسلم : اين ؟ قال أتوضأ وأعود ، فقال لرسولي نصر : ونحن نريد ذلك ، فإن شئتما فأقيما حتى نفرغ من أمر صلاتنا ، وإن كانت بكما حاجة إلى الوضوء فامضيا مع أسلم حتى تقضيا حاجتكما ثم ننظر ما معه ، ونتفرغ فيا جثمًا له . فنهضا مع أسلم إلى منزله ، فقال أحدهما والله ما كنا نحسبكم تصلون ، فقال أسلم ومن يقيم الصلاة لحقها غيرنا ؟ ألسمًا تعرفاني قبل اليوم . قالا بلي ، قال : أفترياني كنت خارجاً عن الإيمان داخلًا في الكفر . لا تغترا بأقاويل من يشنع علينا ، فوالله ان أصبح الحق في شيء من المواطن يدار به إلا في موضعنا هذا الذي نحن فيه . فلا تغينا حظكما منه ، فتوضأ ودعا لهما بوضوء فتوضيا وصليا ، ثم دعوا بهما إلى ابي مسلم البيت فكبر . فلما فرغ ابو مسلم من صلاته قال لهما : لم كبرتما ؟ قال أحدهما : كان يقال لنا انكم لا تصلون وانكم تعبدون السنانير ، فلما رأيناك تصلي ورأينا السنور ( مهيناً لديكم ) علمنا ان ما يقال فيكم باطل (١٠ .

من هاتين القصتين يتبين ان جمهور المسلمين كان مخدراً تخديراً تاماً ، مأخوذاً بالدعايات المسمومة التي كان الحكام وولاتهم والموالون لهم من الكتاب ينفثونها ، فكان ينظر إلى كل معارض على انه كافر ملحد لا يصلي ولا يصوم يرتكب الكبائر ويبيح الحرمات ... وان أمير المؤمنين « وحده » الذائد عن الدين المتربص « بالكفرة والزنادقة والمارقين » .

وهكذا يتبين ان دراسة أية فرقة إسلامية بالاستناد إلى ما كتبه مؤرخو

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية - مؤلف مجهول من القرن الثالث الهجري .

تلك العهود، مسألة في غاية الصعوبة لضياع الحقيقة في ركام الدس والاختلاق التي تحفل به كتب هؤلاء المؤرخين . بالاضافة الى ما فيها من تناقض وتضارب في الأقوال والروايات .

ومما يؤسف له ، ان مفكري الشيعة تأثروا بدورهم بما كتبه المؤرخون عن النصيرية، ووقعوا بنفس تناقضاتهم وأخطاءهم.ولو تحروا الدقة في تلك الكتابات والأقوال لما فاتهم إدراك مراميها والقصد منها .

يقول ابن أبي الحديد في ( شرح نهج البلاغة ) 🗥 :

ثم تفاقم أمر الغلاة بعد المغيرة ، وأمعنوا في الغلو ، فادعوا حلول الذات الالهية المقدسة في قوم من سلالة أمير المؤمنين عليت الدن وقالوا بالتناسخ، وجحدوا البعث والنشور ، وأسقطوا الثواب والعقاب ، وقال قوم منهم : إن الثواب والعقاب إنما هو ملاذ هذه الدنيا ومشاقها، وتولدت من هذه المذاهب القديمة التي قال بها سلفهم مذاهب أفحش منها قال بها خلفهم ،حتى صاروا إلى المقالة المعروفة بالنصيرية وهي التي أحدثها محمد بن نصير النميري وكان من أصحاب الحسن العسكري عليت لا

وكان محمد بن نصير من أصحاب الحسن بن علي بن محمد بن الرضا ، فلما مات ادعى وكالة لابن الحسن الذي تقول الإمامية بامامته ، ففضحه الله تعالى بما أظهره من الالحاد والغلو والقول بتناسخ الأرواح ، ثم ادعى انه رسول الله ونبي من قبل الله تعالى ، وانه أرسله علي بن محمد بن الرضا ، وجعد إمامة الحسن العسكري وإمامة ابنه ، وادعى بعد ذلك الربوبية وقال بإباحة المحارم .

وقد أخذ السيد هاشم معروف هذا الكلام وردده حرفياً في كتابه الموسوم (عقيدة الشيعة الإمامية ) . ولا يخفى ان هــــذا القول يتناقض مع ما ذكره النوبختي في ( فرق الشيعة ) .

<sup>(</sup>١) الجزء ٣ - ص ١٢.

وعن النصيرية يقول صاحب العرفان الشيخ أحمد عارف الزين (١):

أما النصيرية أو العلوية فهم طائفة من الشيعة غالوا في الإمام على تلايستهاد حق قالوا به ما قاله النصارى في المسيح ، وبقوا في جهل مطبق عدة قرون عائشين في عزلة عن الناس نافرين من غيرهم أشد النفور . أما اليوم فأصبح فيهم فريق من العلماء والأدباء ، وكثير منهم يعتقدون العقائد الجعفرية ومنهم من يعملون بها ومن يطالع تاريخ العلوبين لا يرى فرقاً بينهم وبين الشيعة الامامية .

وكتب الشيخ محمد حسين الزين العاملي يقول (٢):

وفي أيام الحسن المسكري عليت خامر و النصيرية ، أتباع محمد بن نصير الفهري أو النميري ، وكثروا بعد وفاة الحسن ثم قلوا ولم يزالوا كذلك إلى اليوم وجلهم في جبال اللاذقية ، وقد تبرأ الحسن العسكري من عقائد ابن نصير وأتباعه .

لكن إلى جانب هذه الأقوال ، نجد نفراً من مفكري الشيعة ، قد بر" أساحة النصيرية من كل التهم التي ألصقت بها زوراً ، وأعلن صراحة ان « لا علوي بين العلويين ، أي ليس بين العلويين من يعبد الإمام علي بن أبي طالب تايستهاد. كالشيخ محمد جواد مغنية في كتابه (الفقه على المذاهب الخسة ) وآخرون غيره .

ومما تجدر الاشارة اليه، ان الطعن نال من كبار الشخصيات الشيعية، كهشام ان الحكم ، كا نال من غيرهم .

فاين قتيبة في ( المعارف ) يعتبر سفيان الثوري من غلاة الروافض .

<sup>(</sup>١) مجلة العرفان - العدد ه – المجلد ٢٠ - رجب ١٣٤٩ ، ك ١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٧) الطوائف المتشعبة عن الشيعة وكيف تشعبت - العرفان ذو الحجة؛ ه ١٣ آذار ١٩٣٦.

ومن المؤرخين المحدثين ، رأينا عبد السلام رستم يعتبر آل البيت من الغلاة . يقول في كتابه ( ابر جعفر المنصور ) — ص ٢٠ — :

وكانت الجمعية المتحالفة مكونة في بدء تأسيسها من اخوة ثلاثة هم: ابراهيم الإمام والعباس وابو جعفر المنصور. وهم أبناء محمد بن علي بن العباس ومعهم عبد الله بن علي وابنه محمد ( ذو النفس الزكية ) وأخوه ابراهيم وغيرهم من الغلاة.

لكل ذلك ، لم نأخذ أقوال المؤرخين ودارسي الفرق والملل والمذاهب على علاتها ، بل أخضعناها ، للمناقشة والتمحيص ، وعقدنا المقارنات بين الأقوال لنستطيع ان نستخلص أقربها إلى الحقيقة .

ولئن كانت قــد ظهرت دراسات شتى عن الفرق الإسلامية كالاسماعيلية والاباضية والقرامطة والدروز والخوارج والمعتزلة وغيرهم .

فإن العلوبين لم يصدر عنهم أي دراسة كاملة شاملة دقيقة تظهر هذه الفرقة على حقيقتها . وسداً لهذا النقص قمنا بهذه الدراسة ، وهدفنا منها الكشف عن وأسرار ، هذه الفرقة الإسلامية التي حار بأمرها المؤرخون وذهبت أقوالهم فيها كل مذهب .

والطريق التي سلكناها في البحث تتلخص بما يلي :

أولاً تحدثنا عن الإيمان وبيتنا الاختلافات حول تحديد مفهوم الإيمان وتعريفه وألممنا إلى ان الإيمان والإسلام واحد فلا يصح في الشرع ان يحكم على أحد انه مؤمن وليس بمسلم ، او مسلم وليس بمؤمن .

ثم تحدثنا عن الفرق الإسلامية ، واختلافات أصحاب الفرق في عددها وفي أسمائها وفي نسبتها وفي مقالاتها .

إذ من الملاحظ أن ثمة خلاف كبير بين أصحاب الفرق في عدد هذه الفرق ،

فمنهم من هبط بالمدد إلى ( ١١ ) فرقة كابن قتيبة في ( المعارف ) ، على حين جمل البعض الآخر عدد فرق الشيعة فقط أكثر من ثلاثمائة فرقة .

ومن جهة أخرى ، فإن أصحاب الفرق لم يتفقوا فيما بينهم على أسماء تلك الفرق ، فنجد الواحد منهم يذكر فرقاً لم يذكرها الباقون .

وشمل الاختلاف أيضاً ، نسبة الفرقة الواحدة . فكل واحد من أصحاب الفرق ينسبها إلى شخص يختلف اسمه من واحد إلى آخر .

وتحدثنا بعدئذ عن الفرق التي اختلفوا في مقالاتها ، منوهين بأن الاختلاف في مقالات الفرق كان على نوعين :

الأول : اختلاف جزئي يتمثل في إضافات قليلة ذكرها الواحد دون الآخر. الثاني : اختلاف كلي بحيث يتضاد قول الواحد مع أقوال الآخرين .

وانتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن أصل تسمية نصيرية ، وتاريخ ظهور النصيرية ، ومواطن النصيرية ، النتقل من ثم إلى الحديث عن عقائد النصيرية . وتحت هذا المنوان تحدثنا عما كتبه الشهرستاني في ( الملل والنحل ) وابن الأثير في ( الكامل ) ، وأوردنا نص السؤال الذي وجهه بجهولون إلى ابن تيمية ورد هذا الأخير عليه ، ثم ذكرنا ما ذكره القلقشندي في ( صبح الأعشى ) .

مع مقارنة هذه الأقوال مع بعضها البعض وتبيان ما فيهـــا من اختلاف وتناقض .

ثم تحدثنا عن النصيرية عنه المؤرخين المحدثين . وحصرنا كتابات مؤلاء في عدة اتجاهات :

-- الاتجاه الأول : ترديد ما قاله الشهرستاني في الملل والنحل على الانقياد والتسليم .

- الاتجاه الثاني: ترديد ما قاله القلقشندي في صبح الأعلى أمـا كلياً أو جزئياً.

- الاتجاه الثالث: يخلط أصحابه في حديثهم عن النصيرية ما بينها وبين الاساعملية.
- الاتجاه الرابع : أصحاب هذا الاتجاه نوعوا مصادرهم ، فلم يقفوا عند مصدر واحد .
- الاتجاه الخامس : عكس الآراء السابقة تماماً ، وأصحابه يبرثون ساحة النصيرية وينفون عنها التهم التي الصقت بها .

ولما كان المؤرخون ، القدماء منهم والمحدثون ، لم يستندوا فيا كتبوا عن النصيرية إلى كتابات رجالات هذه الفرقة ، فقد أفردنا فصلا خاصا تحدثنا فيه عن العلويين من خلال آثارهم . ذلك ان العلويين ككل شعب من الشعوب أنتجوا خلال تازيخهم أدبا شعراً كان أم نثراً ، فتتبعنا ما كتبوه وأثبتنا الشواهد الشعرية والنثرية التى تتضمن تاريخهم ومعتقداتهم .

ومن هذه الشواهد استخلصنا أهم عقائد العلويين .

وبذلك نكون قد قدمنا للقارىء هذه الفرقة من خلال جميع الأقوال التي قيلت فيها ، وبالاستناد إلى أقوال رجالاتها هي .

وعسانا نكون قد وفقنا في إظهار هذه الفرقة الإسلامية على حقيقتها .

والله ولي التوفيق

هائم عثان

Converted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by re\_istered version)

.

•

# الايمان والاسلام

إن دراسة أية فرقة من الفرق الإسلامية الكثيرة التي عرفتها أمة الإسلام ، مرتبط من قريب أو بعيد ، بموضوع الإيمان .

ومفهوم الإيمان أمر عسير لأنه يتعلق بجوهر الديانة ذاتها ، فلا غرابة أربي يخوض في ذلك أصحاب الديانات بصفة عامة من عهود بعيدة إلى يوم الناس هذا (١١ لا وقد اختلف الفقهاء قديماً وحديثاً في تحديد مفهوم الإيمان ، وفي تعريف . فمن قائل ان الإيمان قول باللسان وان اعتقد الكفر بقلبه ، فهو مؤمن عند الله عز وجل من أهل الجنة ، وهذا قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه .

ومن قائل ان الإيمان عقد بالقلب وان أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثاناً ولزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الايمان عنك الله عز وجل من أهل الجنة ، وهذا قول جهم بن صفوان والأشعري (٢).

ومن قائل ان أمة الاسلام جامعة لكل من أقر بشهادتي الاسلام لفظاً فكل

 <sup>(</sup>١) سعد غراب -- مفهوم الإعان عنـــد الفرق الاسلامية -- مجلة الفكر الاسلامي ،
 ربيع الأول ١٣٩٥ ه .

<sup>(</sup>٢) ابن حزم – الفصل في الملل والأهواء والنحل .

من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فهو مؤمن حقاً وهو من أهل الاسلام، سواء كان مخلصاً فيه أو منافقاً يضمر الكفر فيه والزندقة (١).

والايمان الجمل يتم بشهادة واحدة عند أبي حنيفة ، ثم يجب عليه الثبات والتقرير بأوصاف الإيمان ، وعند الشافعي يتم بشهادتين ثم يجب عليه ساثر أوصاف الايمان وشرائطه . ولم يثبت التقيد من الشارع بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله ، بكل لفظ دال على الاقرار والتصديق ولو بغير العربية مع احسانها وكذا يصح بترك القول (٢) .

وقد وضع أبو حنيفة القـاعدة « أهل القبلة كلهم مؤمنون ولا يخرجهم من الإيمان ترك شيء من الفرائض » .

والغزالي يزيد تحديداً فيقول: «اعلم ان شرح ما يكفر به ولا يكفر يستدعي تفصيلا طويلا ، فاقتنع الآن بوصية وقانون . أما الوصية فان تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله وأما القانون فهو أن تعلم ان النظريات قسمان : قسم يتعلق بأصول القواعد ، وقسم يتعلق بالفروع . واصول الايمان ثلاثة : الايمان بالله ورسوله وباليوم الآخر وما عداه فروع ، واعلم انه لا تكفير في الفروع أصلا إلا في مسألة واحدة هي ان ينكر أصلا دينياً من رسول الله يتنافق بالتواتر ، ولكن في بعضها تخطئة كا في الفقهات وفي بعضها تبديع ... ، (٣).

والايمان والاسلام واحد لأرخ الاسلام هو الخضوع والانقياد ، بمعنى قبول الأحكام والاذعان وذلك حقيقة التصديق على ما مر . . ويؤيده قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) البغدادي – الفرق بين الفرق .

<sup>(</sup>٢) الكفوي – الكليات .

<sup>(</sup>٣) عبد الحلم الجندي - الشريعة الاسلامية .

( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) – الذاريات : ٣٥ – ٣٦ .

وبالجملة لا يصح في الشرع ان يحكم على أحد انه مؤمن وليس بمسلم ، او مسلم وليس بمؤمن ، فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكماً فلا يتفايران (١) .

خلاصة القول ، يتبين بما تقدم :

١ - ان الإيمان والإسلام واحد ، فــلا يصح في الشرع ان يحكم على أحد انه
 مؤمن وليس بمسلم ، او مسلم وليس بمؤمن .

٢ - إن الإيمان هو الاقرار باللسان ، فمن نطق بالشهادتين وهما : أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صار مسلماً ، أي مواطناً في دولة الإسلام وتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها المسلم (٢) .

من هذا المفهوم للإيمان ، وعلى أساسه ، تكون دراسة أية فرقة من الفرق الإسلامية الكثيرة وتقويمها .

<sup>(</sup>١) السمد التفتازاني - شرح المقائد النفسية .

<sup>(</sup>٢) على الطنطاوي - تمريف عام بدين الاسلام .

# الفرق الاسلامية والاختلاف حولها

كان الحديث التالي عن رسول الله ﷺ:

دافترقت أمة موسى على إحدى وسبعين فرقة ، فرقة ناجية والباقون في النار. وافترقت أمـة عيسى على اثنتين وسبعين فرقة ، فرقة ناجية والباقون في النار. وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، واحدة ناجية والباقون في النار. فقيل: من الناجمة يا رسول الله ٢. قال: ما أنا وأصحابي عليه اليوم ».

كان هذا الحديث نقطة البدء لتفريق أمة الإسلام إلى فرق كثيرة جداً ، إذ استفله أعداء الإسلام من أصحاب الأهواء والنزعات ، لبث الفرقة بين أبناء الامة الواحدة .

وكان هدف هؤلاء تفريخ هذا الدين القويم من أسمى معانيه ، ومن خصاصيته ، وإظهاره بصورة آراء متنافرة ، متضاربة ، لا اتفاق بينها .

ومن الملاحظ ، ان الكتابة عن الفرق الإسلامية جاءت على شكلين اثنين :

الأول ،

عرضياً في سياق الحديث عن موضوع من المواضيع ، فدراسة الفرق في هذه الحالة لم تكن مقصودة لذاتها ، وهذا ما نامسه عند :

الجاحظ في ( الحيوان )، ابن قتيبة في ( المعارف ) ، الرازي في ( الزينة )، البلخي في ( البدء والتاريخ )، المسعودي في ( مروج الذهب ) ، ابن عبد ربه في ( العقد الفريد )، المقدسي في ( أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم )، ابن الجوزي في ( تلبيس ابليس ) ، المقريزي في ( الخطط المقريزية ) وغيرهم ... وغيرهم ...

# الشاني:

دراسة الفرق مقصودة بذاتها ، مستقلة عن أي موضوع آخر . وهــذا ما نجده في :

( فرق الشيعة ) للنوبختي ، و ( التنبيسة والرد على أهل الأهواء والبدع ) الملطي ، و ( الفرق بين الفرق ) للبغـــدادي ، و ( الفصل في الملل والأهواء والنحل ) لابن حزم الأندلسي ، و ( مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ) للأشعري ، و ( التبصير في الدين وتمييز الفرق النحاجية عن الفرق الهالكين ) للاسفرايني ، و ( الملل والنحل ) للشهرستاني ، و ( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) لفخر الدين الرازى و ... و ... وغيرهم وغيرهم ...

وكل من يمعن النظر في كتابات أصحاب الفرق يجد أنهم قــد اختلفوا فيما بينهم في :

عدد الفرق.

وفی اسمائها .

و في نسبتها .

و في مقالاتها ٠

أولاً ـ الاختلاف في عدد الفرق ،

لم يتفق كتاب الفرق على عدد الفرق الاسلامية .

فمنهم ، كابن قتيبة مثلاً في ( المعارف ) لم يتجاوز في العدد الإحدى عشرة فرقة . بـنما سائر كتاب الفرق تجاوزوا في العدد رقم ٧٣ .

حتى ان بعضهم – المقريزي – جعل عدد فرق الرافضة ثلاثمائة فرقة .

وقد برر فخر الدين الرازي في ( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) هذه الزيادة في عدد الفرق بقوله :

وفإن قيل ان هذه الطوائف التي عددهم أكثر من ثلاث وسبعين، ورسول الله عنه هذا انه عند بأكثر فكيف ينبغي ان يعتقد في ذلك ؟ والجواب عن هذا انه يجوز ان يكون مراده عيران من ذكر الفرق الفرق الكبار، وما عددنا من الفرق ليست من الفرق العظيمة، وأيضاً فانه أخبر انهم يكونون على ثلاث وسبعين فرقة لم يجز ان يكونوا أقل، وأما إذا كانت أكثر فلا يضر ذلك. وكيف لم نذكر في هذا المحتصر كثيراً من الفرق المشهورة، ولو ذكرناها كلها مستقصاة لجاز ان يكون أضعاف ما ذكرنا، بل ربها وجد في فرقة من فرق الروافض الموافض على الاث وسبعون فرقة ».

# ثانياً ـ الاختلاف في أساء الفرق :

ومن جهة أخرى ، فان كل واحـــد من الذين تصدوا للكتابة عن الفرق الإسلامية ، ذكر فرقاً لم يذكرها غيره .

فالنوبختي في ( فرق الشيعة ) ذكر : الماصرية والحسينية والنفيسة . . ولم يذكرها غيره .

والرازي في ( الزينة ) ذكر: الشمرية والطاحنية والهندية ولم نرها عند غيره. والبلخي في ( البـــد، والتاريخ ) ذكر : الكرنبية واليعفورية والقحطبية والطيارة والخشمبية ، ولم يذكر غيره هذه الفرق .

والملطي في ( التنبيه والرد ) ذكر : الجمهورية والسرية والضررية والتغلبية

والفضلية والنجرانية والعطوية والجعدية والعبدكية والروحانية ، ولم نجدها عند غيره .

والمقدسي المعروف بالبشاري في (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) ذكر: المنذرية والراهوية والعطـــائية والأبيضية والسرخسية والكلابية والشفعوية والداودية ، ولم يذكرها سواه .

وابن الجوزي في (تلبيس ابليس) ذكر:الكنزية والأحمرية والوهمية والناكثية والقاسطية والملتزقة والواردية والحلوقية والفانية والقبرية واللفظية والناركية والراجية والمنقوصية والمستثنية والأمرية واللاعنية والمتربصة والمضطربة والافعالية والمفروغية والحبية والخوفية والفكرية والحسية والمعية والمتأنية ، ولم يذكرها غيره.

وفخر الدين الرازي في ( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) يذكر ; الاخشدية والناموسية والعادية والعسكرية والبنانية والحالدية واليونانية والسورمية والحوارية والسبعية والأزلية والحاقية وأصحاب الانتظار ، ولم يذكرها غيره .

والمقريزي في ( الخطط ) ذكر : المزدارية والجولقية والبظيخية والصباحية والمجدرية والزيادية والبسلمية والأهومية ، ولم نرها عند غيره .

والجيلاني في ( توفيق النطبيق ) ذكر : المرتاضون والمشاؤون، ولم يذكرها غيره .

ثالثاً : الاختلاف في نسبة الفرق :

ثمة فرق عديدة اختلف أصحاب الفرق في نسبتها ، وهي :

البيانية ،

نسبهاكل من النوبختي والرازي إلى بيان النهدي .

أما الملطى فقال : سموا بيانية ببيان قالوا : ...

بينا نسبها البغدادي ومثله الاسفرايني والشهرستاني إلى بيان بن سمعان التميمي. الحارثية :

قال الرازى ومثله النوبختي انها تنتسب إلى عبد الله بن الحارث . البغدادى ومثله الاسفرايني ذكرا انهم أتباع حارث بن مزيد الأباضي .

#### العجلية:

النوبختي والرازي ينسبونها إلى هارون بن سعيد العجلي .

والشهرستاني ينسبها إلى عمير بن بيان العجلي .

أما البغدادي فيطلق على أتباع عمير بن بيان المجلي اسم ( العجرية ) .

#### الناووسية :

يقول الرازي انهم سموا نسبة إلى رجل يقال له ابن الناووس .

الاسفرايني قال: أتباع رجل من البصرة كان ينسب إلى ناووس كان هناك.

وذهب الشهرستاني إلى أنهم أتباع رجل يقال له ناووس ، وقبل نسبوا إلى قرية ناووسا .

#### البشرية ،

قال النوبختي : إنهم أصحاب محمد بن بشير .

أما البغدادى ومثله الشهرستاني وفخر الذين الرازى فقالوا : انهم اتباع بشر ابن المعتمر .

### الجاحظية :

قال البغدادي : أتباع عمرو بن يحيى الجاحظ .

بينا ذكر الاسفرايني ومثله الشهرستاني وفخر الدين الرازى : أتباع عمرو ابن مجر الجاحظ .

#### البيهسية :

الرازى قال: نسبوا إلى أبي بيهس.

الملطي والاسفرايني قالا : سموا بهيصم أبي بيهس بن عامر .

الشهرستاني قال: أصحاب أبي بيهس الهيصم بن جابر.

## الأزارقة ،

قال الرازى ومثله الاسفرايني والبغدادى والشهرستاني : انهم أصحاب نافع ابن الأزرق .

أما الملطى فقال : أصحاب عبد الله بن الأزرق .

فخر الدين الرازى قال : أتباع أبي نافع راشد الأزرق .

## رابماً : الاختلاف في مقالات الفرق :

والأهم من الاختلاف في عدد الفرق وفي نسبتها ، الاختلاف في مقالات تلك الفرق . وهذا الاختلاف على نوعين :

إما جزئي يتمثل في إضافات قليلة ذكرها الواحد دون ان يذكرها الآخر .

أو كلي بحيث يتضاد قول الواحد من أصحاب الفرق مع ما يذكره الباقون عن نفس الفرقة .

والفرق التي اختلفوا في مقالاتها كثيرة هي : الشيطانية - اليونسية - المفوضية - الشميطية - الناووسية - الأخنسية - البدعية - المعطلة -المتناسخة - المكرمية - الميمونية - النجارية - الحارثية - البيسانية - الخطابية - المنصورية - البيهسية -الجارودية -الرزامية - البشرية - القطعية -الاسماعيلية الأزارقة - المجاردة - المحكمة - المشامية .

ولإعطاء القارىء فكرة عن مدى الاختلاف في مقالات الفرق نعرض هذه الأمثلة :

#### النجارية :

يقول البغدادي: والذي يجمع النجارية في الإيان قولهم بأن الإيان هو المعرفة بالله تعالى وبرسله وفرائضه التي أجمع عليها المسلمون ، والخضوع له والاقرار باللسان ، فمن جهل شيئاً من ذلك بعد قيام الحبحة به عليه او عرفه ولم يقر به فقد كفر. وقالوا: كل خصلة من خصال الإيان طاعة وليس بإيان ومجموعها ايان وليست خصلة منها عند الانفراد إيهاناً ولا طاعة. وقالوا: ان الإيهان يزيد وينقص. وزعم النجار ان الجسم أعراض مجتمعة وهي الأمراض التي لا ينفك الجسم عنها كاللون والطعم والرائحة وسائر ما لا يخلو الجسم منه ومن ضده ، فأما الذي يخلو الجسم منه ومن ضده كالمعلم والجهل ونحوهما فليس شيء منها بعضاً للجسم . يخلو الجسم منه ومن ضده كالمعلم والجهل ونحوهما فليس شيء منها بعضاً للجسم . وزعم أيضا ان كلام الله تعالى عرض إذا قرىء وجسم إذا كتب ، وانه لو كتب بالدم المقطع تقطيع حروف الكلام كلاماً لله تعالى بعد ان لم يكن كلاماً من كان خلق القرآن وفي حكم أقوال مخالفيهم .

وقال الشهرستاني: قال النجار : الباري تعالى مريد لنفسه كا هو عالم لنفسه، فألزم عموم التعلق فالتزم .

وقال : هو مريد الخير والشر والنفع والضر، وقال أيضًا: معنى كونه مريداً انه غير مستكره ولا مفاوب .

وقال : هو خالق أعيال العباد خيرها وشرها ، حسنها وقبيعها ، والعبد مكتسب لها . وأثبت تأثيراً للقدرة الحادثة ، وسمى ذلك كسباً على حسب ما يثبته الأشعري ، ووافقه أيضاً في ان الاستطاعة مع الفعل .

وأما في مسألة الرؤية فأنكر رؤية الله تعالى بالابصار وأحالها ،غير انه قال يجوز ان يحول الله تعالى بها ان يحول الله تعالى الله تعالى بها فيكون ذلك رؤية ، وقال بجدوث الكلام لكنه انفرد عن المعتزلة بأشياء منها

قوله : إن كلام الداري تعالى إذا قرىء فهو عرض وإذا كتب فهو جسم .

وقال في المفكر قبل ورود السمع مثل ما قالت المعتزلةانه يجب عليه تحصيل المعرفة بالنظر والاستدلال .

وقال في الإيمان انه عبارة عن التصديق . ومن ارتكب كبيرة ومات عليها من غير توبة عوقب على ذلك ويجب ان يخرج من النار ، فليس من العدل التسوية بينه وبين الكفار في الخلود .

عن النجارية ذكر ابن الجوزي في ( تلبيس إبليس ) : زعمت ان الله يعذب الناس على فعله لا على فعلهم .

#### البيانية ،

يقول النوبخي في ( فرق الشيعة ) : وفرقة قالت ان المهدي هو أبو هاشم وولي الخلق ويرجع فيقوم بامور الناس ، ويملك الأرض ولا وصي بعده . وغلوا فيه وهم البيانية أصحاب بيان النهدي ، وقالوا ان أبا هاشم نبي بياناً عن الله عز وجل ، فبيان نبي، وتأولوا في ذلك قول الله عز وجل: ( هذا بيان للناس وهدى ) ٤ — ١٣٨ ، وادعى بيان بعد وفاة أبي هاشم النبوة .

الرازى في ( الزينة ) يقول : وفرقة يقال لهم البيانية زعمت ان محمد بن الحنفية مات وأوصى إلى ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية وكان أكبر ولده ، وقالوا ان عبد الله قد مات وهو يرجع وانه المهدي الذي يخرج فيملاً الأرض عدلاً كا ملئت جوراً ، وهؤلاء يقال لهم البيانية نسبوا إلى رئيس لهم كان السمه بيان النهدى ، ويقال انه كان تباناً وادّعى النبوة وقال بالغلو وتأول في كتاب الله عز وجل ( هذا بيان للناس ) . وقال : إليّ أشار الله بهذه الآية .

أما الملطي في ( التنبيه والرد ) فيقول : إنما سموا بيانية ببيان قالوا ان علياً يعلم الغيب ، ويعلم ما في الفد وما تشتمل عليه الأرحام من الأولاد ومــا يغيب الناس في بيوتهم ، والأثمة يعلمون كذلك كما علمه علي تلائتها: .

ويقول البغدادى : وهؤلاء أتباع بيان بن سمعان التميمي ، وهم الذين زعموا ان الإمامة صارت من محمد بن الحنفية إلى ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد ، ثم صارت من أبي هاشم إلى بيان بن سمعان بوصيته اليه .

واختلف هؤلاء في بيان زعيمهم ، فمنهم من زعم انه كان نبيا وانه نسخ بعض شريعة محمد عَنَالَهُمْ ، ومنهم من زعم انه كان إلها . وذكر هؤلاء ان بيانا قال لهم : إن روح الله تناسخت في الأنبياء والأثمة حق صارت إلى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ثم انتقلت اليه منه يعني نفسه ، فادّ عي لنفسه الربوبية على مذاهب الحلولية . وزعم أيضا انه هو المذكور في القرآن في قوله : ( هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) — آل عمران ١٣٩ — . وقال: أنا البيان وأنا الهدى والموعظة ، وكان يزعم انه يعرف الاسم الأعظم وانه يهزم به المساكر ، وانه يدعو به الزهرة فتجيبه . ثم انه زعم ان الإله الأزلي رجل من نور وانه يغنى كله غير وجه . وتأول على زعم قوله : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) — القصص كله غير وجه . وقوله : ( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ) — الرحمن ٢٦ و ٢٧ .

الشهرستاني يقول: البيانية أتباع بيان بن سمعان التميمي ، قــالوا بانتقال الإمامة من أبي هاشم اليه ، وهو من الغلاة القائلين بإلهية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه . وقال: حل في علي جزء إلهي واتحد بجسده . فبه كان يعلم الفيب ، إذا أخبر عن الملاحم وصح الخبر ، وبه كان يحارب الكفار وله النصرة والظفر ، وبه قلم باب خيبر بقوة جسدانية ، ولا قلم باب خيبر بقوة جسدانية ، ولا بحركة غذائية ، ولكن قلمته بقوة رحمانية ملكوتية ، بنور ربها مضيئة . فالقوة الملكوتية في نفسه كالمصباح في المشكاة والنور الالهي كالنور في المصباح . قال : وربما ظهر علي في بعض الأزمان . وقال في تفسير قوله : (هل ينظرون إلا أن يأتيم الله في ظلل من الغهام ) أراد به علياً فهو الذي أتى في الظلل ، والرعد صوته ، والبرق تبسمه .

ثم ادعى بيان أنه قد انتقل اليه الجزء الالهي بنوع التناسخ ، لذلك استحق

أن يكون إماماً وخليفة . وذلك الجزء هو الذي استحق به آدم عليت الله سجود الملائكة وزعم ان معبوده على صورة إنسان عضواً فعضواً وجزءاً فجزءاً، وقال يهلك كله إلا وجهه ، لقوله تعالى : (كل شيء هالك إلا وجهه ) .

إذا انتقلنا إلى ( التبصير في الدين ) وجدنا الاسفرايني يقول : أتباع بيان بن سمعان كان يقول : إن معبوده نور صورته إنسان وله أعضاء كأعضاء الانسان وان جميع أعضائه تفنى إلا الوجه .

#### الخط\_ابية :

يذكر النوبختي في ( فرق الشيعة ): وأما أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع الأسدي ومن قال بقولها ، فانهم افترقوا لما بلغهم ان أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام لعنه وبريء منه ومن أصحابه فصاروا أربع فرق . كان أبو الخطاب يدّعي ان أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام حعله قيمه ووصيه من بعده وعلمه اسم الله الأعظم ، ثم ترقى إلى أن ادّعى النبوة ثم ادعى أنه من الملائكة وانه رسول الله إلى أهل الأرض والحجة عليهم .

أما الرازي في ( الزينة ) فيقول : الخطابية نسبوا إلى أبي الخطاب واسمه محمد بن زينب الأسدى الأجدع ، وكان يقول بامامة اساعيل بن جعفر في حياة أبيه جعفر ، فلما مات اساعيل رجعوا إلى القول بإمامة جعفر وغلوا في القول غلواً شديداً. وخرج أبو الخطاب في حياة جعفر بالكوفة في المسجد في زمن عيسى ابن موسى بن علي بن عبد الله بن العباس وأظهر الدعوة إلى جعفر ، فتبرأ منه جعفر ولعنه ودعا عليه ، وقتل هو وأصحابه كلهم . وكان أبو الخطاب يقول بالوهية جعفر : تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وثبت قوم من أهل مقالته بعده على القول بذلك وقالوا في الأثمة كلهم بالغلو الشديد، وخرجت فرقة منهم إلى القول بامامة محمد بن اساعيل بعد أبيه اساعيل وزعموا أن أبا الخطاب أمرهم بذلك و دلهم عليه .

الملطي في ( التنبيه والرد ) يقول : وهم يزعمون ان أبا بكر وعمر رضي الله عنها الجبت والطاغوت، وكذلك الحمر والميسر عليهم لمنة الله. وقد فسروا في كتاب الله أشاء كثيرة ما يشبه هذا .

عن الخطابية يقول الشهرستاني : أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدى الأجدع مولى بني سعد . زعم أبو الخطاب ان الأثمة أنبياء ثم آلهة وقال بالهية جعفر بن محمد ، وإلهية آبائه رضي الله عنهم وهم أبناء الله وأحباؤه . والالهية نور في النبوة ، والنبوة نور في الامامة ، ولا يخلو العالم من هذه الآثار والأنوار . وزعم ان جعفراً هو الإله في زمانه وليس هو المحسوس الذي يرونه ، ولكن لما نزل إلى هذا العالم لبس تلك الصورة فرآه الناس فيها .

وعن هسده الفرقة يقول فخر الدين الرازى في (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين): وهم يزعمون ان الله تعالى حل في على ثم في الحسن ثم في الحسين ثم في الباقر ثم في الصادق (عليهم جميعاً السلام) ، وتوجه هؤلاء إلى مكة زمن جعفر الصادق وكانوا يعبدونه ، فلما سمع الصادق بذلك أبنا الخطاب وهو رئيسهم ، فزعم ان الله تعالى قد انفصل من جعفر وحل فيه وانه اكمل من الله تعالى ثم انه قتل.

•

إن اختلاف كتاب الفرق في عدد الفرق ، وفي أسمائها ، وفي نسبتها ، وفي مقالاتها، ذلك الاختلاف البين، يجعلنا نشك في وجود هذه الفرق أصلا ، خاصة وقد ثبت أن ثمة فرقاً كثيرة مبتدعة لا وجود لها في دنيا الواقع كالكيسانية والكربية والحارثية والمعمرية والبزيغية والراوندية والأبامسلمية والأباهريرية (١).

ومما يسترعي النظر ان كتاب الفرق اعتبروا موافقة اثنين أو ثلاثة على قول

<sup>(</sup>١) عبد الواحد الأنصاري - مذاهب ابتدعتها السياسة في الاسلام .

واحد يشكل فرقة ، كما يفهم من كتاباتهم ان ثمة أسماء عديدة للفرقة الواحدة كالقطعية مثلاً ، عدد الشهرستاني من أسهائهــــا الموسوية والمفضلية والممطورة والقطعمة والواقفة .

ومهها يكن من أمر فإن ما نرمي اليه من هذه الدراسة ، هو البحث عما إذا كان ثمة فرقة خاصة تسمى بالنصيرية، أم أن هذا الاسم هو واحد من أسهاء عديدة تطلق على فرقة واحدة، أم ان هذه الفرقة مختلقة كالعديد من الفرق الاخرى التي اختلقها كتاب الملل والنحل ...

ومن بين الذين كتبوا عن الفرق الاسلامية قديمًا ، وهم كثر ، الشهرستاني وحده ذكر اسم النصيرية ، ولم يذكر هذه الفرقة أي واحد من الذين سبقوه أو عاصروه ، حتى أن بعضًا من الذين أتوا من بعده كالاسفرايني المتوفي سنة ٢٠٦ ه . لم وابن الجوزي المتوفي سنة ٢٠٦ ه . لم يذكروا شيئًا عن هذه الفرقة .

ويلاحظ ان الشهرستاني عندما تكلم عن النصيرية ، لم ينسبها إلى شخص معين مع انه في حديثه عن الفرق لم يدع فرقة إلا ونسبها إلى شخص وذكر اسمه وشيئاً من أخباره . هذا من جهة ، ومن جهة اخرى تستوقفنا العبارة التي أنهى بها الشهرستاني حديثه عن النصيرية وهي : « وقد نجزت الفرق الاسلامية وما بقيت إلا فرقة الباطنية » .

هذه العبارة تؤكد ان جميع الفرق التي حكى عنها الشهرستاني وغيره من كتاب الفرق قد نجزت نهائياً وانتهت وزالت من الوجود قبل وفاة الشهرستاني أى قبل سنة ٥٤٨ ه.

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو : إذا كانت النصيرية وغيرها من الفرق الاسلامية الكثيرة قد نجزت زمن الشهرستاني أو قبله ، فهل بمثت حية من جديد بعد وفاة الشهرستاني ؟...

ففي ( المختصر في أخبار البشر ) لأبي الفــداء المتوفي سنة ٧٣٧ ه. وفي ( تتمة المختصر او تاريخ ابن الوردي ) المتوفي سنة ٧٤٩ ه. وفي ( البدايــة والنهاية ) لابن كثير المتوفي سنة ٧٧٤ ه. وفي ( كتاب الساوك لمعرفة دول الملوك) للمقريزي المتوفي سنة ٨٤٥ ه. في هذه الكتب جميعها كلام حول النصيرية وخاصة في أخبار سنتي ٧٠٥ و ٧١٧ ه.

ذكر أبو الفداء ومثله ابن الوردي في حديثهما عن أخبار سنة ٧٠٥ ه . : «إن عساكر الشام أحاطت يجبال الظنيين المنيعة ، وكانوا عصاة مارقين ، وترجلوا عن الخيل وصعدوا في تلك الجبال من كل جانب وقتلوا وأسروا جميع من بها النصيرية والظنيين » .

وعن الواقعة ذاتها يذكر المقريزي: «في ثانيه سأي ثاني المحرم سار جمال الدين أقوش الأفرم نائب الشام من دمشق في عساكرها لقتال أهل جبال كسروان ونادى بالمدينة: من تأخر من الأجناد والرجالة شنق، فاجتمع له نحو خمسين الف راجل ، وزحف بهم لمهاجمة أهل تلك الجبال ونازلهم وخرب ضياعهم وقطع كرومهم وفرقهم بعدما قاتلهم أحد عشر يوماً ، قتل فيها الملك الأوحد شادي ابن الملك الزاهر داود وأربعة من الجند وملك الجبل عنوة ، ووضع فيهم السيف وأسر ستائة رجل ، وغنمت العساكر منهم مالاً عظيماً » .

فكما يلاحظ أن المقريزي لم يأت على ذكر النصيرية إطلاقاً ، بل ذكر أهل جبال كسروان دون تحديد لجنسية السكان، على حين ذكر أبو الفداء وابن الوردي ان الأهالي من النصيرية والظنيين .

وكذلك فإن أقوالهم تتضارب حول أحداث سنة ٧١٧ ه .

يقول أبو الفداء ;

«في اثناء ذي الحجة ظهر في جبال بلاطنس إنسان من بعض النصيرية وادعى أنه محمد بن الحسن العسكري ثانيءشر الأثمة عند الإمامية الذي دخل السرداب

فاتبع هـذا الخارجي الملعون من النصيرية جماعة كثيرة تقدر بثلاثة آلاف نفر وهاجم مدينة جبلة في يوم الجمعة الحادى والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة والناس في صلاة الجمعة ، ونهبت أموال أهل جبلة وسلبهم ما عليهم ، وجرد اليه عسكر من طرابلس فلما قاربوه تفرق جمعه وهرب واختفى في تلك الجبال ، فتتبع وقتل لعنه الله وباد جمعه وتفرقوا ولم يعد لهم ذكر ، .

والمقريزى في (كتاب السلوك) يذكر الحادثة إياها برواية مغايرة تتناقض مع رواية أبي الفداء ، يقول :

«وفيه قدم البريد بأنه ظهر في سابع عشر ذى القعدة رجل من أهل قرطياوس من أعيال جبلة زعم أنه محمد بن الحسن المهدى، وأنه بينا هو قائم يحرث الأرض إذ جاء طائر أبيض فنقب جنبه وأخرج روحه وأدخل في جسده روح محمد بن الحسن، فاجتمع عليه من النصيرية القائلين بالوهية علي بن أبي طالب نحو الخسة آلاف وأمرهم بالسجود له فسجدوا، وأباح لهم الخر وترك الصلوات، وصرح بأنه لا إله إلا علي ولا حجاب إلا محمد، ورفع الرايات الحر وشعمة كبيرة تقد بالنهار محملها شاب أمرد زعم أنه ابراهيم بن آدم، وانه أحياه وسمى أخاه المقداد بن الأسود الكندى، وسمى الآخر جبريل، وصار يقول له: « اطلع اليه وقل كذا وكذا ، ويشير إلى الباري سبحانه وتعالى وهو بزعمه علي بن أبي طالب فيخرج المسمى جبريل ويغيب قليلا ثم يأتي ويقول: « افعال رأبك ،

«ثمجم هذا الدعي اصحابه وهاجم جبلة يوم الجمة العشرين منه ، فقتل وسبى وأعلن بكفره ، وسب أبا بكر وعمر رضي الله عنها. فجرد اليه نائب طرابلس الأمير شهاب الدين قرطاي بدر الدين بيليك العثاني (إلمنصورى) على ألف

فارس فقاتلهم إلى أن قتل الدعي ، وكانت مدة خروجه إلى قتله خمسة أيام » (١٠). إن هذا التناقض في الروايات حول الحادثة الواحدة ، يجملنا نشك فيها ، ونسقطها .

وأياً ماكان الأمر ؛ فإن مهمتنا هي البحث عيا إذا كانت ثمة فرقة خاصة تسمى بالنصيرية؛ وهل وجدت هذه الفرقة حقاً أم لا ٢..

<sup>(</sup>١) ابن بطوطة في رحلته ذكر الحادثة أيضًا برراية لختلف عزر الررايةين السابعةين كليًا .

### أصل التسمية

ليس من السهل معرفة أصل تسمية ( نصيرية ) ، ولا من أين جاءت ذلك لأن الأقوال فيها متناقضة ، وهي إلى جانب تناقضها لا تستند إلى دليل مقنع ، ولا تخرج عن نطاق التخمين والتكهنات .

الأكثرون يرجعونها إلى محمد بن نصير أحد دعاة أو أشياع أو أصحاب أو بواب الإمام الحسن العسكرى عيستهاهن . لكن أصحاب هذا الرأي يختلفون فيا بينهم اختلافاً كبيراً حول اسم محمد بن نصير وكنيته .

وها هي أسماء الرجل وكناه كما وردتنا على ألسنتهم :

محمد من نصير .

محمد بن نصير النميري .

أبو شعيب محمد بن نصير البصري النميري .

محمد بن نصير الكوفي .

أبو شعب من نصير البصرى النميري .

ان نصير .

محمد بن شعيب البصرى .

محمد بن نصير الفهرى أو النميرى .

( العلويون – ٣ )

أبو شعيب محمد بن نصير العبدى البكرى النميرى .

وهناك من يشكك في نسبة هـذه التسمية إلى محمد بن نصير ، دون أن يبين سبب تشككه مصرحاً بأنه لا يوجد ما يثبت هذا القول (١١).

ونحن مع هذا الرأي لجملة من الأسباب هي :

١ — ان الشهرستاني الذي هو أول من ذكر اسم النصيرية وتحدث عنها لم يقل انها تنتسب إلى محدد بن نصير ، بل انه لم ينسبها إلى شخص بمينه ، مع أنه في حديثه عن الفرق الإسلامية ، لم يدع فرقة إلا ونسبها إلى شخص وذكر اسمه وشيئاً من أخباره .

ونحن إذا أمعنا النظر في ما كتبه الشهرستاني عن النصيرية، نجد أنه استعمل صيغة الجمع و لهم جماعة ينصرون مذهبهم ريذبون عن أصحاب مقالاتهم ، بجيث يفهم ان أصحاب مقالة النصيرية أكثر من شخص واحد، فهذه العبارة و أصحاب مقالاتهم ، تدحض أقوال الذين ينسبون النصيرية إلى محمد بن نصير أو سواه .

٢ - إن محمد بن نصير كما تذكر كنب التراجم توفي حوالي سنة ٢٥٩ ه. ،
 بينا اصطلاح نصيرية لم يظهر إلا بعد نيف ومائتي سنة على هذا التاريخ كما سنرى.

٣ - إن أتباع محمد بن نصير يسمون به ( النميرية ) على ما يذكر النوبخق المتوفي سنة ٢٨٨ ه. إذ يقول :

و وقد شذت فرقة من القائلين بامامة على بن محمد في حياته ، فقالت بنبوة رجل يقال له محمد بن نصير ، وكان يدّعي انه نبي بعثه أبو الحسن العسكرى علي الله وكان يقول بالتناسخ والغلو في أبي الحسن ويقول فيه بالربوبية ويقول بالاباحة للمحارم ، ويحلل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم ويزعم أن ذلك من التواضع والتذلل وانه إحدى الشهوات والطيبات وان الله عز وجل لم يحرم

<sup>(</sup>١) عارف تامر – الامامة في الاسلام .

شيئاً من ذلك ، وكان يقوي أسباب هذا النميري محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات ، فلما توفي قيل له في علته وكان اعتقل لسانه لمن هذا الأمر من بعدك فقال لأحمد ، فلم يدروا من هو فافترقوا ثلاث فرق : ( فرقة ) قالت انه أحمد ابنه ، و ( فرقة ) قالت هو أحمد بن موسى بن الحسن بن الفرات ، و ( فرقة ) قالت أحمد بن بحمد بن بشر بن زيد، فتفرقوا فلا يرجعون قالت أحمد بن أبي الحسين محمد بن بشر بن زيد، فتفرقوا فلا يرجعون إلى شيء وادعى هؤلاء النبوة عن أبي محمد فسميت النميرية ، (١١).

غة آراء أخرى ، قليلة ، ترى أن تسمية نصيرية نسبة إلى نصير غلام الإمام على بن أبي طالب عليت « ويبدو لنا خطل هذه الآراء إذا علمنا أن أيا من كتب التاريخ أو سواها ، لم تذكر ان الإمام على غلاماً يسمى نصيراً .

ومن بين الآراء المطروحة رأي مفرد يعزو هذه التسمية إلى تغلب اسم الجبل على هذه الفئة (٢) ، والمقصود بالجبل حبل النصيرية .

وهذا الرأي أقرب إلى الصواب ، ذلك ان المؤرخين الصليبين أطلقوا على هذا الجبل اسم Nazarie ويبدو ان هذا الاسم قد حرّف إلى نصيرية . والذي يعزز القناعة بصحة هذا الرأي هو ان إطلاق اسم نصيرية على هذا الجبل ، لم يظهر إلا أثناء الحلات الصليبية أي بعد عام ٤٨٨ ه. ( ١٠٩٦ م )، أي ما قبل هذا التاريخ فكان الاسم الشائع لهذا الجبل هو جبل اللكام . يقول الاصطخرى: و و كورة الشام هي من حد فلسطين، وحد الشام وثغور الجزيرة جبل اللكام ، وهو الفاصل بين الثغرين . وجبل اللكام داخل في بلد الروم ، وينتهي إلى نحو مائتي فرسخ ويظهر في بلاد الإسلام من مرعش والهارونية وعين زربه ، فيسمى لكام إلى أن يجاوز اللاذقية » (٣).

<sup>(</sup>١) فرق الشيعة .

<sup>(</sup>٢) محمد كرد علي – خطط الشام .

<sup>(</sup>٣) كتاب الأقاليم .

فإذا كانت الحروب الصليبية بدأت سنة ٨٨٤ ه. وانتهت سنة ٣٩٠ ه. ، وإذا كان الشهرستاني ولد سنة ٢٩٠ ه. ، وتوفي سنة ٨٤٥ ه. ، كان معنى ذلك ان اسم نصيرية قد تغلب على اسم الجبل في زمن الشهرستاني .

وترجع أسباب تسمية Nazarie على ما نرى الى وجود الطائفة الاسماعيلية النزارية في أماكن معينة من هـذا الجبل – مصياف – قدموس – سلمية – ، والدور الهام الذي لعبته مصياف منذ أن انتزعها الاسماعيليون من بني منقذ سنة ٥٣٥ ه. ، وكذلك إلى الدور الهام الذي قام به شيخ الجبل سنان راشد الدين ، زعم الطائفة الاساعيلية النزارية في مصياف ، وفدائييه ، أثناء الحروب الصليبية ما جعل اسم هذه الطائفة على كل شفة ولسان .

# تاريخ ظهور النصيرية

إن تحديد تاريخ ظهور النصيرية على وجه الدقة ، أمر من الصعوبة بمكار . كبير لكثرة الأقوال وتناقضها ثم ابتعادها عن بعضها البعض ابتعاداً عظيماً .

فنحن إذا أخذنا بالرأي القائل بأن أصل تسمية نصيرية جاءت من نصير مولى الإمام علي تيريتها من معنى ذلك ان تاريخ ظهور النصيرية هو زمن الإمام علي تيريتها ١٠٠ قبل الهجرة و ٤٠ ه. أو بعد سنة ٤٠ ه بقليل.

أما إذا ملنا إلى الرأى الآخر ، بأن أصل النسمية نسبة إلى محمد بن نصير ، أحد أصحاب أو أتباع أو أشياع الإمام الحادى عشر الحسن العسكرى عليتهادد فيكون تاريخ ظهورها بين سنتي ٢٣٢ هـ و ٢٦٠ هـ او بعد سنة ٢٦٠ هـ .

وكما هو واضح ، فان بين هذا التاريخ وذاك ، مدى زمنياً شاسعاً واسماً .

ثمة نفر من المؤرخين بجمل تاريخ ظهور النصيرية على وجه المموم ، درن أى تحديد لسنة ممينة « في القرن الثالث الهجرى » (١) أو « في النصف الثاني من القرن الثالث » (٢) .

 <sup>(</sup>١) الدكتور صبحي المحمصاني – فلسفة التشريع في الاسلام ، ويوسف الحكيم في سورية والعهد المثاني .

<sup>(</sup>٢) الدكتور كامل مصطفى الشيبي - الصلة بين التصوف والتشيع .

وهناك قول بأن المذهب النصيرى أو العلوى ، معاصر للدعوة الدرزية (١) ، وجميع هذه الأقوال مهزوزة تفتقر إلى الدقه ، ذلك لأن اصطلاح النصيرية ظهر للمرة الاولى على لسان الشهرستاني المتوفي سنة ٥٤٨ . لأن الذين كتبوا عن الفرق من قبله ، وجميعهم توفوا في تاريخ لاحق لسنة ٢٤٥ . من مثل .

| توني سنة ۲۷٦ ه . |   |   | ابن قتيبة            |
|------------------|---|---|----------------------|
| . * ۲۸۸          | • | • | النوبختي             |
| . * * • 1        | • | • | الأشعري القمي        |
| . 4 477          | ) | * | أحمد بن حمدان الرازي |
| . A TTE          | • | ) | الأشعري              |
| . 4 45.          | * |   | البلخي               |
| . 4 217          |   | • | المسعودي             |
| . * **           | * | > | الملطي               |
| 179              | > | • | الىغدادى             |

وهذا ما يفند الأقوال السابقة التي ذهبت إلى أن تاريخ ظهور النصيرية هو سنة ٢٤٥ هـ. أو في القرن الثالث الهجرى ، أو في النصف الثاني من القرر الثالث ، أو أن تاريخ ظهورها معاصر للدعوة الدرزية أي سنة ٢٠٨ هـ.

وهكذا يتبين ان تحديد تاريخ ظهور النصيرية بسنة معينة ، أمر من الصعوبة بكان كبير .

لكن نستطيع أن نقول بالاستناد إلى كتاب الشهرستاني ( الملل والنحل ) ، وتاريخ حياة الشهرستاني ، إن ظهور النصيرية ، إن صح القول بوجود فرقة تحمل هذا الاسم ، هو النصف الأول من القرن السادس الهجرى .

<sup>(</sup>١) عمر فروخ – ناريخ الفكر العربي .

## موطن النصيرية

تنتشر النصيرية في أماكن متمددة عربية وأجنبية .

في سورية ، أطلق المؤرخور على أماكن تواجد النصيرية أسماء كثيرة ، جبال اللاذقية ، جبال النصيرية ، بلاد العلوبين ، منطقة العلويين ، منطقة اللاذقية ، الجبل العلوى ، جبل الشام ، جبل اللكام ، النع ...

ومن الأسماء التي ذكرت أيضاً جبل السمان «اتخذوا جبل السمان الذي يسمى الآن جبل النصيرية » (١١) .

ولم نعاتر في الكتب على أي ذكر لهذا الاسم الذى انفرد به شيخنا محمد أبو زهرة دون سواه . ولعل الشيخ يقصد جبل السماق وهو كما ذكر ياقوت الحموى في معجم البلدان (٢) جبل عظيم من أعمال حلب الغربية ·

وغة من ذكر اسما آخر بعيد كل البعد عن الأسماء المألوفة المتداولة ، وهو جبل بلاطنس (٣) .

أما الاختلاف الذي يذكر فهو في تحديد موقع جبل اللكام، لأن الجفرافيين

<sup>(</sup>١) تاريخ المذاهب الاسلامية - الجزء ١ ، ص ٦٣ .

<sup>(</sup>۲) الجؤء ۲ ، ص ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٣) أبو الفداء - الختصر في الريخ البشر .

العرب لم يتفقوا على رأى واحد بصدده . فالمقدسي المعروف بالبشارى يقول : د أما جبل اللكام فإنه أعمر جبال الشام وأكبرها وأكثرها ثماراً وهو اليوم بيد الأرمن وطرسوس وراثه وانطاكية دونه ، (١) .

أما الاصطخرى فيذكر: ﴿ وكورة الشام إنما هي من حد فلسطين وحد الشام وثفور الجزيرة جبل اللكام ، وهو الفاصل بين الثغرين . وجبل اللكام داخل في بلد الروم وينتهي إلى نحو ماثتي فرسخ ، ويظهر في بلاد الاسلام من مرعش والهارونية وعين زربه فيسمى لكام إلى أن يجاوز اللاذقية ثم تسمى بهراء وتنوخ الى حمص ثم تسمى جبل لبنان ﴾ (٢) .

وياقوت الحموى يقول: « اللكام وهو الجبل المشرف على انطاكية وبلاد ابن ليون والمصيصة وطرسوس وتلك الثغور » <sup>(٣)</sup> .

وفي لبنان توجد النصيرية في شمال عكار <sup>(1)</sup> وفي وادى التيم <sup>(0)</sup> كما توجد في جبال الظنيين .

ويقول ابن الوردى : ﴿ أَحَاطَتَ عَسَاكُرُ الشَّامِ يَجِبَالُ الظُّنْدِينِ المُنْيَعَةَ ﴾ وكانوا عصاة مارقين وترجلوا عن الخيل وصعدوا في تلك الجبال من كل جانب ، وقتلوا وأسروا جميع من فيها من النصيرية ﴾ (٦) .

ولم يحدد ابن الوردى مكان وجود هذه الجبال ، ونعتقد أنه المقصود بجبال الظنيين هو جبل الضنية أو الظنية الواقع إلى الشمال من بشرى .

يقول انطوان شكرالله حيدر: ﴿وهذا الجُبْلُ يَحْمُلُ إِلَى هَذَا الَّيُومُ اسْمُ الجَّاعَةُ

<sup>(</sup>١) أحسن التقاسم في معرفة الأقالم .

<sup>(</sup>٢) كتاب الأقالم .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان - الجزء ه ، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٤) أحد الآباء اليسوعيين – مختصر ناريخ سورية ولبنان .

<sup>( ﴿ )</sup> الدكتور محمد علي مكي - لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني .

<sup>(</sup>٦) تتمة المختصر في أخبار البشر .

الشيعيــة التي استقرت به وهي الضنية أو الظنية على الأصح وهو الاسم الذي أطلق على عدد من الفرق الباطنية ومخاصة الاسهاعيلية » (١).

وتوجد النصيرية في العراق في الشرطة ، وهي كما يذكر ياقوت الحموى : « كورة كبيرة من أعمال واسط بينها وبين البصرة ، لكنها عن يمين المنحدر إلى البصرة » (٢).

كا توجد في بعض أجزاء شمال فلسطين (٣) .

أما في البلاد الاوروبية ، فتوجد النصيرية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا والبانيــــا السفلى . ونتيجة للهجرة استوطنت جماعات كبيرة من النصيرية في أمريكا وبشكل خاص في الارجنتين والبرازيل .

۱۹۸۷ / ۹ / ۲۹ تاریخ ۲۹ / ۹ / ۱۹۸۷ ، ۱۹۸۷ ، ۱۹۸۷ ، ۱۹۸۷ .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان - الجزء ٢ ، ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الدكتور سامي النشار - نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام .

## عقائد النصيرية

ذهبت أقوال المؤرخين حول عقائد النصيرية في كل اتجاه واختلطت الأقوال اختلاطاً عجيباً وتشابكت وبلغ تشابكها حداً استحال معه إيجاد نقطة تلاق واحدة ما بين قول وقول . وبالتالي أصبحت معرفة ما هو حقيقي ومساهو موضوع مدسوس من أشق الأمور على الباحث .

وليس بخاف ان اصطلاح (نصيرية) ظهر في عـــدد كثرت فيه الفتن والانقسامات والميول والأهواء والنزعات والمذاهب الفلسفية والمداوات المذهبية كما كثر فعه الدس والاختلاق والتحريف وتزيمف الحقائق وتشويهها.

وأول ما يلاحظ ان عقائد النصيرية كما وردتنا مأخوذة كلها من خصوم هذا المذهب، ولم نرَ أياً من المؤرخين من ذكر اسم كتاب واحد من كتب النصيرية أو ذكر اسم رجل واحد من رجالاتها .

ولما كان أخذ المذهب من خصومه مفامرة جريئة تحتاج إلى كثير من النحري والدقة ، لذلك فإننا تعاملنا مع مختلف الأقوال بمنتهى الحيطة والحذر ، ووقفنا عند كل نقطة وحاولنا جهد المستطاع إرجاع الأشياء إلى أصولها ، ولا غنى عن القول أنه لا بد عند البحث عن عقائد النصيرية من التمييز ما بين نوعين من الكتابات:

الأول ، كتابات المؤرخين وأصحاب الفرق منذ الشهرستاني وحتى نهاية عصر الانحطاط .

الثاني : كتابات المؤرخين منذ عصر النهضة و إلى اليوم .

ولهذا فقد تكلمنا في هذا الفصل عن عقائد النصيرية كما تحدث عنها القدماء .

ثم كما تحدث عنها المؤرخون المحدثون .

ثم كما تحدث عنها رجالات العلوبين وشيوخهم .

وكما أفصحت عنها آثارهم الشمرية والنثرية .

ولأهمية البحث ، رأينا أن ننشر الفصل الخاص بالإمام علي تاليتها من كُتُاب ( الهداية الكبرى ) للشيخ أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي ، الذي يعتبره المؤرخون زعيم الطائفة العلوية .

ولم يسبق لأحد أن نشر شيئًا من هذا الكتاب .

### كتابات الأقدمين

كان الشهرستاني في ( المللِ والنحل ) أول من كتب عن النصيرية وذكر عقائدها . وتتلخص أقوال الشهرستاني عن عقائد النصيرية بفكرتين اثتتين :

١ – ظهور الروحاني بالجسد الجسماني .

٢ - الله تعالى ظهر بصورة على وأولاده ، ولأن على تنظيمان مخصوص بتأييد
 من الله فيا يتعلق بباطن الأسرار ، فقد أثبت الاختصاص له وحده .

وفيا يلي نص ما قاله الشهرستاني عن النصيرية :

د النصيرية والاسحاقية من جملة غلاة الشيعة ، ولهم جماعة ينصرون مذهبهم ويذبون عن أصحاب مقالاتهم ، وبينهم خلاف في كيفية إطلاق اسم الإلهية على أممّة أهل البيت .

قانوا: ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره عاقل. أما في جانب الخير فكظهور جبريل تنفيخ ببعض الأشخاص والتصور بصورة اعرابي والتمثل بصورة البشر . وأما في جانب الشر فكظهور الشيطان بصورة إنسان حتى يعمل الشر بصورته . وظهور الجن بصورة بشر حتى يتكلم بلسانه . فكذلك نقول ان الله تعالى ظهر بصورة أشخاص ، ولما لم يكن بعد رسول الله علي المناه على رضي الله عنه وبعده أولاده المخصوصون ، وهم خير البرية

فظهر الحق بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم ، فمن هــــذا أطلقنا اسم الالهية عليهم . وإنما أثبتنا الاختصاص لعلي رضي الله عنه دون غيره ، لأنه كان مخصوصاً بتأييد الهي من عند الله تعالى فيما يتعلق بباطن الأسرار .

قال النبي ﷺ : (أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر)، وعن هذا كان قتال المشركين إلى النبي ﷺ وقتال المنافقين إلى علي رضي الله عنه .

ومن هذا شبهه بعيسى بن مريم عنائلتان فقال النبي ﷺ : ( لولا أن يقول الناس فيك مقالاً ) . الناس فيك مقالاً ) .

وربما أثبتوا له شركة في الرسالة إذ قال النبي ﷺ: ( فيكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله ، ألا وهو خاصف النمل ) . فعلم التأويل وقتال المنافقين ومكالمة الجن ، وقلع باب خيبر لا بقوة جسدانية ، من أول الدليل على أن فيه جزء الهيا ، وقوة ربانية أو يكون هو الذي ظهر الإله بصورته وخلق بيده وأمر بلسانه ، وعن هذا قالوا كان هو موجوداً قبل خلق الساوات والأرض قال: كنا أظلة على يمين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا ، فتلك الظلال وتلك الصور التي تنبىء عن الظلال هي حقيقتة وهي مشرقة بنور الرب إشراقاً لا ينفصل عنها . فسواء كانت في هذا العالم ، أو في ذلك العالم ، وعن هذا قال على رضي الله عنه : ( أنا من أحمد كالضوء من الضوء لا فرق بين النورين ، إلا ان أحدها سابق والثاني لا حق به ، قال له ) .

قالوا وهذا يدل على نوع من الشركة .

فالنصيرية أميل إلى تقرير الجزء الالهي ، والاسحاقية أميل إلى تقرير الشركة في النبوة ولهم خلافات اخرى لم نذكرها ، .

وابن الأثير في حديثه عن الشلمغاني ومذهبه (١) رأيناه بشبه مقالة الشلمغاني

<sup>(</sup>١) الكامل – حوادث سنة ٣٢٧ ه .

بمقالة النصيرية ويؤكد انها هي . وعقائد النصيرية كما ذكرها ابن الأثير كالتالي :

- ١ -- الشلمغاني إله الالهة يحق الحق وانه الأول القديم الظاهر الباطن .
  - ٢ الله تعالى يحل في كل شيء على قدر ما يحتمل .
    - ٣ ــ الله خلق الضد لبدل على المضدود .
- عاب آدم ظهر اللاهوت في خمسة ناسوتية كاما غاب منهم واحد ظهر مكان آخر .
- اجتمعت اللاهوتية في : ادريس وابليسه ، ونوح وابليسه ، وابراهيم وابليسه ( غرود )، ( وسلمان وابليسه )
   وابليسه ( غرود )، وهارون وابليسه ( فرعون )، ( وسلمان وابليسه )
   وتلامذة عيسى وأبالستهم ، وعلى بن أبي طالب وابليسه .
- ٣ -- الله يظهر في كل شيء وكل معنى وهو في كل أحد بالخاطر الذي يخطر نقلمه .
  - ٧ الله اسم لمنى .
  - ٨ لا ينسبون الحسن والحسين رضي الله عنها إلى على كرم الله وجهه .
    - پسمون موسى ومحمد الحائنان .
- ١٠ على أمهل محمد عدد سنين أصحاب الكهف ٣٥٠٠ سنة ، فاذا انقضت هذه المدة انتقلت الشريمة .
  - ١١ الملائكة كل من ملك نفسه .
- ١٢ الجنة معرفتهم وانتحال مذهبهم ، والنار الجهل بهم والمدول عن مذهبهم .
  - ١٣ يعتقدون ترك الصلاة والصبام وغيرهما من العبادات .
    - ١٤ لا يتناكحون بعقد ويبيحون الفروج .

١٥ - من مذهبهم التناسخ .

١٦ - يعتقدون اهلاك الطالبيين والعباسيين .

وهذا نص ما كتبه ابن الأثير بالحرف .

( وكان مذهبه أنه اله الالهة يحتى الحتى وانه الأول القديم الظاهر الباطن الرزاق التام الموما اليه بكل معنى ، وكان يقول ان الله تعالى يحل في كل شيء على كل قدر ما يحتمل ، وانه خلق الضد ليدل على المضدود ، فمن ذلك أنه حل في آدم لما خلقه وفي ابليسه أيضاً ، وكلاهما ضد لصاحبه لمضادته إياه في معناه ، وان الدليل على الحق أفضل من الحق ، وان الضد أقرب الشيء من شبهه وان الله عز وجل إذا حل في جسد ناسوتي ، ظهر من القدرة والممجزة ما يدل على اله هو .

وأنه لما غاب آدم ظهر اللاهوت في خمسة ناسوتية كلما غاب منهم واحد ظهر مكان آخر وفي خمسة أبالسة أضداد لتلك الخمسة ،ثم اجتمعت اللاهوتية في ادريس وابليسه وتفرقت بعدها كما تفرقت بعد آدم ، واجتمعت في لوح عليتها وابليسه وتفرقت عند غيبتها ، واجتمعت في ابراهيم عليتها وابليسه نمرود ، وتفرقت لما غابا ، واجتمعت في هارون وابليسه فرعون وتفرقت بعدهما ، واجتمعت في سليان وابليسه وتفرقت بعدهما واجتمعت في عيسى وابليسه فلما غابا تفرقت في تلامذة عيسى وأبالستهم ، ثم اجتمعت في علي بن أبي طالب وإبليسه ، ثم إن الله يظهر في كل شيء ، وكل معنى ، وانه في كل أحد بالخاطر الذي يخطر بقلبه فيتصور له مما يغيب عنه حتى كأنه يشاهده ، وان الله اسم لمعنى ، وان من احتاج الناس اليه فهو إله ، ولهذا المعنى يستوجب كل واحد أن يسمى إلها ، وان من كل أحد من أشياعه يقول انه رب لمن هو دون درجته ، وان الرجل منهم يقول أنا رب لفلان وفلان رب ربي حتى يقع الانتهاء إلى ابن أبي القراقر فيقول أنا رب الأرباب لا ربوبية بعده ، ولا ينسب الحسن والحسين رضي الله عنهما إلى على كرم الله وجهه ، لان من اجتمعت له الربوبية لا يكون

له ولد ولا والد . وكانوا يسمون موسى ومحمد بَيْنَاتِينُ الحَائنين لأنهم يدعون ان هارون أرسل موسى وعلياً أرسل محمداً فخاناهما .

ويزعمون ان علياً أمهل محمد عدد سنين أصحاب الكهف فإذا انقضت هذه الملدة وهي ثلاثمانة وخمسون سنة انتقلت الشريعة ، ويقولون ان الملائكة كل من ملك نفسه وعرف الحق. وان الجنة معرفتهم وانتحال مذهبهم والنار الجهل بهم والمعدول عن مذهبهم . ويعتقدون ترك الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات ، ولا يتناكحون بعقد ويبيحون الفروج ويقولون ان يتحن الناس باباحة فروج نسائهم ، وانه يجوز ان يجامع الانسان من يشاء من ذوي رحمه وحرم صديقه وابنه بعد ان يكون على مذهبه ، وان لا بد للفاضل منهم أن ينكح المفضول ليولج النور فيه ، ومن امتنع عن ذلك تقلب في الدور الذي يأتي بعد هذا المالم امرأة إذ كان من مذهبهم التناسخ وكانوا يعتقدون اهلاك الطالبين والمباسيين امرأة إذ كان من مذهبهم التناسخ وكانوا يعتقدون اهلاك الطالبين والمباسيين تعالى الله عمايةول الظالمون والجاحدون علوا كبيراً ، وما أشبه هذه المقالة بمقالة تنصيرية ولعلها هي هي ، فان النصيرية يعتقدون في ابن الفرات ويجملونه رأساً في مذهبهم ، .

وعلى فرض ان مقالة الشلمغاني هي مقالة النصيرية ، فهل هذ. المقالة تتفق مع ما ذكره الشهرستاني عن النصيرية وعقائدها ؟؟...

ومن جهة اخرى ، فان ما أورده الشهرستاني ثم ابن الأثير من بعده عن النصيرية يختلف تماماً عما تضمنه نص السؤال الموجه الى ابن تيمية .

فعقائد النصيرية كما تضمنها نص السؤال الموجه الى ابن تيمية ، تتلخص ما يلى :

- ١ استحلال الخر .
- ٢ تناسخ الأرواح .
- ٣ انكار وجود البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا .

٤ - قدم العالم .

هـ الصاوات الجنس عبارة عن خمسة أسماء : على ، حسن ، حسين ، محسن فاطمة ، ذكرهم يغني عن الغسل من الجنابة والوضوء ، وبقية شروط الصلاة وواجباتها .

٣ – الصوم عبارة عن ثلاثين رجلًا وامرأة .

 ٧ -- علي هو الذي خلق الساوات والأرض ، وهو الإله في الساء والإمــام في الأرض .

٨ - على النصيري أن يعرف انتقال الاسم والمعنى في كل حين وزمان .

الاسم أول الناس (آدم) المعنى (شيث) الاسم يعقوب المعنى (يوسف) الاسم (موسى) المعنى (يوشع) الاسم (سليان) المعنى (آصف) الاسم (محمد) المعنى (علي).

ه -- حقيقة الخطاب عندهم أن يعلم أن علي هو (الرب) ومحمد هو (الحجاب)
 وسلمان هو ( الباب ) .

١٠ - عمر إبليس الأبالسة ودونه في رتبة الابليسية أبو بكر ثم عثان .
 وها هو نص السؤال :

د ما تقول السادة العلماء ، أغة الدين ، رضي الله عنهم أجمعين ، وأعانهم على إظهار الحق المبين واخماد شغب المبطلين ، في النصيرية القائلين باستحلال الحمر ، وتناسخ الأرواح ، وقدم العالم ، وإنكار وجود البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا ، وان الصلوات الحمس عبارة عن خمسة أسماء وهي : علي ، وحسن ، وحسين ، وعسن ، وفاطمة . فذكر هؤلاء الحمسة يغنيهم عن الغسل من الجنابة والوضوء وبقية شروط الصلاة وواجباتها . وإن الصوم عندهم عبارة عن ثلاثين رجلاً وامرأة يعدونهم في كتبهم ، ويضيق هذا الموضع عن إيرادهم . وان الذي خلق السماوات والأرض هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وهو

عندم الإله في الساوات والإمام في الأرض. فكانت الحكة في ظهور اللاهوت بهدف الناسوت على رأيهم ، انه ليؤنس خلقه وعبيده ليعلمهم كيف يعبدونه ويعرفونه. وبأن النصيري عندم لا يصير عندهم نصيريا مؤمنا ، يجالسونه ويشربون ممه ويطلعونه على أسرارهم ويزوجونه من نسائهم حتى يخاطبه معلمهم وحقيقة الخطاب عندهم أنه يحلفونه على كتان دينهم ومعرفة مشايخهم واكبار أهل مذهبه ، على أن لا ينصح مسلماً ولا غيره إلا من كان من أهل دينه . وعلى ان يعرف إمامه وربه يظهر في الأكوار والأدوار ، فيعرف انتقال الاسم والمعنى في كل حين وزمان ، .

و فالاسم عندهم في أول الناس: آدم ، والمعنى شيث ، والاسم هو يعقوب، والمعنى هو يوسف ، ويستدلون على هـذه الصورة بما يزعمون في القرآن العزيز حكاية عن يعقوب ويوسف عليهم السلام ، فيقولون : أما يعقوب فكان الاسم لما كان ما قد ان يجاوز منزلته ، فقال : ( سوف أستغفر لكم ربي ، إنه هو الغفور الرحيم ) سورة ١٢ آية ٩٩ . وأما يوسف فكان هو المعنى المطلوب فقال : ( لا تثريب عليكم اليوم ) سورة ١٢ آية ٩٢ . فلم يعلق الأمر بغيره ، لأنه علم أنه هو الإله المتصرف . ويجعلون موسى هو الاسم ، ويوشع المعنى ، ويقولور يوشع ردت له الشمس لما أمرها فأطاعت أمره ، وهل ترد الشمس إلا لربها . ويجعلون سليان هو الاسم ، وآصف هو المعنى القادر المقتدر . ويعدون الأنبياء والمرسلين واحداً بعد واحد على هذا النمط إلى زمان رسول الله يتمالي فيقولون محمد هو الاسم وعلي هو المعنى ، ويوصلون العدد على هـذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا هذا .

فمن حقيقة الخطاب عندهم والدين ان يعلم أن عليًا هو الرب ، ومحمد هو الحجاب ، وسلمان هو الباب وذلك على الترتيب ، لم يزل ولا يزال . ومن شعر بعض فضلائهم المشهور عنه قوله الملمون :

أشهد أن لا إلى إلا علي الأنزع البطين ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين

وكذلك الخسة الأيتام ، والإثنا عشر نقيباً ، وأسماؤهم ممروفة عندهم وفي كتبهم الخبيثة لا يزالون يظهرون مع الرب والحجاب والباب في كل كور ودور أبداً سرمداً ، وإن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب ودونه في رتبة الابليسية أبو بكر ، ثم عثار رضي الله عنهم أجمعين ، ونزههم وأعلى رتبهم عن أقوال الملحدين وانتحال الغالين المفسدين ، ولا يزالون في كل وقت ملمونين حيثا ذكروا .

ومذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه الاصول المذكورة، وهذه الطريقة الملمونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام، فهم معروفون مشهورون يتظاهرون بهذا المذهب وقد حقق أحوالهم كل من خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم وعامة الناس أيضاً في هذا الزمان، لأن أحوالهم كانت مستورة عن كثير من الناس وقت استيلاء الافرنج المخذولين على البلاد الساحلية . فلما كان أيام الإسلام ، انكشف حسالهم وظهر ضلالهم والابتلاء بهم كثر جداً والحالة هذه .

وما حكم الجبن المعمول من أنفحة ذبيحتهم ، وما حكم أو انيهم وملابسهم أيضاً وهل يجوز استخلافهم في ثغور الإسلام وتسليمها اليهم أم لا ؟ وهل يجب على ولي الأمر قطعهم واستخدام غيرهم من رجال المسلمين الكفاة ؟ وهل يأتم إذا أخذ في طردهم واستخدام غيرهم أم يجوز له التمهل ، مع أنه في عزمه ذلك ، فإذا استخدمهم ثم قطعهم أو لم يقطع ، هل يجوز صرف أموال بيت المال عليهم؟ وإذا صرفهم وتأخر بعضهم بقية من معلومهم المسمى ، فأخره ولي الأمر عنه وصرفه على غيره من المسلمين المستحقين أو أرخوه لذلك ، هل يجوز له فعل ذلك على هذه الصورة أم يجب عليه ؟.

وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة ، وأموالهم حلال أم لا ... وإذا جاهدهم ولي الأمر – أيده الله تعالى لإخماد باطلهم وقطعهم من حصون المسلمين – وحدّر أهل الإسلام من مناكحتهم وأكل ذبائحهم وأمرهم بالصوم والصلاة ، ومنعهم من إظهار دينهم الباطل وهو بعينه من الكفر ، هل ذلك أفضل وأكثر جزاء من التصدي والترصد لقتال التتار في بلادهم وهجم بلاد الصين وبلاد الزنج على أهلها أم هذا أفضل ؟.

وهل يعد مجاهد النصيرية المذكورين مرابطاً ، ويكون أجره كأجر المرابط في الثغور على ساحل البحر خشية قصد الافرنج ، أم هذا أكثر جزاء . . . وهل يجب على من عرف المذكورين ومذهبهم أن يشهر أمرهم ويساعد على إبطالا المنافل الإسلام بينهم ، فلمل ان الله يجعل من ذريتهم وأولادهم مسلمين ، أم يجوز له التفافل والاهمال وما أجر المجتهد في ذلك والمجاهد والمرابط والعازم عليه . وابسطوا القول في ذلك مثابين مؤيدين مأجورين .

هذا هو نص السؤال الموجه إلى ابن تيمية ، وقد عثر عليه جويار ونشره في المجلة الآسوية A ل سنة ١٨٧١ (١١) .

أما جواب ابن تيمية عليه فكان مشوشًا فيه كثير من الأخطاء التاريخية ، بحيث يفهم منه ان ابن تيمية كان في واد آخر .

وفياً يلي جواب ابن تيمية بالحرف :

د هؤلاء القوم الموصوفون المسمون بالنصيرية ، هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من المسركين. وضررهم على أمة محمد مَنْ الله و النصارى، بل أكفر من كثير من المسركين. وضررهم على أمة محمد مَنْ أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار الترك والافرنج وغيرهم. فإن هؤلاء ينظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت. وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهى ولا

<sup>(</sup>١) الدكتور عبد الرحمن بدري ـ مذاهب الإسلاميين ، ج ٢ ، ص ٥ ٤ وما بمدها .

ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد عليه ولا بملة من الملل السالغة ، بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند المسلمين، يتأولونه على أمور يقرونها ويدعون بأنها علم الباطنية ، ومن جنس ما ذكر السائل ومن غير هذا الجنس ، فانهم ليس لهم حد محدود فيما يدعونه من الإلحاد في أسماء الله وآياته ، وتحريف كلام الله ورسوله عن مواضعه ، إذ مقصودهم إنكار الإيمان وشرائع الاسلام بكل طريق ، مع التظاهر بأن هذه الامور حقائق يعرفونها ، وهي من جنس ما ذكر السائل ، ومن جنس قولهم ان الصلوات الخس معرفة أسرارهم وحج البيت العتيق زيارة شيوخهم وان يدي أبي لهب هما أبو بكر وعمر ، وان النبي العظيم والامام المبين علي بن طالب .

ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة ، فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين كما قتلوا مرة الحجاج وألقوهم في زمزم ، وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقي معهم مدة ، وقتلوا من علماء المسلمين مشايخهم وأمرائهم وصدورهم من لا يحص عددهم إلا الله تعالى ، وضعوا كتباً كثيرة فيها ما ذكر السائل وغيره ، وصنف علماء المسلمين كتباً في كشف أسرارهم وهتك أستارهم وبيتنوا ما هم عليه من الكفر والزندقة .

وبالإلحاد الذين هم فيه (هم) أكفر من اليهود والنصارى ، ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام ، وما ذكر السائل من وصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء من وصفهم . ومن المعلوم عندهم ان السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم ، وهم دائماً كل عدد المسلمين ، فهم مع النصارى على المسلمين . ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار . ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين الساحل وقهر النصارى ، ومن أعظم أعيادهم إذا استولى – والعياذ بالله بالنهارى على ثغور المسلمين ما زالت بأيدي المسلمين ، فإن ثغور المسلمين ما زالت بأيدي المسلمين ، فتحها جزيرة قبرص فتحها المسلمون في خلافة أمير المؤمنين عثان بن عفان ، فتحها

معاوية بن أبي سفيان إلى أن أتت المائة الرابعة ، فان هؤلاء المحادين لله ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرها ، فاستولى النصارى على الساحل بسببهم ، ثم استولوا على القدس وغيره ، فان أحوالهم كانت من أعظم الأسباب .

ثم لما أقام الله ملوك الإسلام كنور الدين الشهيد ، وصلاح الدين وأتباعها ، وفتحوا الساحل من النصارى وبمن كان بها منهم ، فتحوا أيضا أرض مصر ، فانهم كانوا مستولين عليها نحو مائتي سنة ، واتفقوا هم والنصارى فجاهدهم المسلمون حتى أنهم فتحوا البلاد . ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام في البلاد المصرية والشامية . ثم إن التتار إنما دخلوا بلاد المسلمين وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين بماونتهم ومؤازرتهم ، فان منجم هولاكو – سلطان التتار – الذي كان وزيره (وهو النصير الطوسي ) ، هو الذي أمر بقتل الخليفة وولاية هؤلاء .

ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين: تارة يسمون الملاحدة ، وتارة يسمون الاسماعيلية ، وتارة يسمون القرامطة ، وتارة يسمون الباطنية ، وتارة يسمون الحرمية ، وتارة يسمون المحمرة . وهذه الآسماء منها ما يعمهم ، ومنها ما يخص الحرمية ، وتارة يسمون المحمرة . وهذه الآسماء منها ما يعمهم ، ومنها ما يخصهم بعض أصنافهم ، كما أن أسم الإسلام والإيمان يعم المسلمين ، ولبعضهم أسم يخصهم اما لنسب ، وأما لبلد ، وأما لغير ذلك .

وشرح مقاصدهم يطول ، كما قسال العلماء منهم : ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض وحقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بشيء من الأنبياء والمرسلين لا بنوح ولا بابراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد ولا بشيء من كتب الله المنزلة ولا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن ، ولا يقرون بأن للعالم خالقاً خلقه ، ولا بأن له دينا أمر به ، ولا أن له داراً يجزى الناس فيها على أعمالهم غير همذه الدار . وهم تارة يبنون قولهم على مذاهب المتفلسفة الطبيعية أو الإلهيين ، كا فعل أصحاب رسائل إخوان الصفا فانهم تارة يبنونه على المتفلسفة وغرض المجوس الذين يعبدون رسائل إخوان الصفا فانهم تارة يبنونه على المتفلسفة وغرض المجوس الذين يعبدون رسائل إخوان الصفا فانهم تارة يبنونه على المتفلسفة وغرض المجوس الذين يعبدون رسائل إخوان الصفا فانهم تارة يبنونه على المتفلسفة وغرض المجوس الذين يعبدون الثور ويضحون إلى درك الكفر والرفض ، ويحتجون لذلك من كلام النبوات .

اما بلفظ يكذبون به ، ويقلدونه كما يتقلد عن النبي يَنْ الله أنه قال : « أول ما خلق الله المقل فقال له : أدبر فأدبر ، فيحرفون لفظه ويقولون : أول ما خلق الله المقل ليوافق قول المتفلسفة أتباع أرسطو ، إن أول الصادرات عن واجب الوجود هو المقل .

وأما بلفظ ثابت عن النبي عن النبي عن النبي عن مواضعه ، كما يصنع أصحاب رسائل الصفا والإلهيون ونحوهم فانهم من أمتهم ، وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين ، وراح عليهم حتى صار في كتب فريق من المنتسبين إلى العلم والدين ، وإن كانوا لا يوافقونهم على أصول كفرهم ، فإن هؤلاء لهم في إظهار دعوتهم الملمونة – التي يسمونها الدعوة الهادية – درجات متعددة . ويسمون نهاية ذلك البلاغ الأكبر والناموس الأعظم . ويضعون البلاغ الأكبر جحد الخالق والاستهزاء به وبمن يقر به ، حتى قد يكتب أحدهم اسم الله تعالى في أسفل رجله ، وفيه أيضاً جحد شرائعه ودينه ، وجحد ما جاء به الأنبياء ، والدعوى أنهم كانوا من جنسهم طالبين الرئاسة . فمنهم من أحسن في طلبها ، ومنهم من أساء حتى قتل ، ويجعلون محداً عن الأستهزاء بالصلاة والزكاة والصوم والحج ومن المسيح من القسم الثاني . وفيه من الأستهزاء بالصلاة والزكاة والصوم والحج ومن المسيح من القسم الثاني . وفيه من الأستهزاء بالصلاة والزكاة والصوم والحج ومن عمليل نكاح ذوات المحارم وسائر الفرائض ما يطول وصفه .

وقد اتفق علماء الإسلام على أن مثل هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ، ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم ، ولا يتزوج منهم امرأة ولا تباح ذبائحهم .

وأما الجبن المعمول بأنفحتهم ففيه قولان مشهوران:العلم ( بان حاله ) كسائر أنفحة الميتة وكأنفحة ذبيحة المجوس وكأنفحة الافرنج الذين يقال عنهم أنهم لا يزكون الذبائح . فمذهب أبي حنيفة واحد ـ في إحدى الروايتين ـ أنه يجل هذا الجبن ، لأن أنفحة الميتة طاهرة على هذا الجول ( وهو ) أن الأنفحة لا

تموت بموت البهيمة ، وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس. ومذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الاخرى ، إن همذا الجبن نجس ، لأن الأنفحة عند مؤلاء نجسة ، لأن لبن الميتة وأنفحتها عندهم نجسة .

ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة . وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة .

وأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوس ، وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم إنما أكلوا ما كانوا يظنونه من جبن النصارى ، فهده مسألة اجتهاد. فللمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين. وأما أوانيهم وملابسهم فكأواتي المجوس وملابس المجوس ، على ما عرف من مذاهب الأثمة . والصحيح من ذلك أن أوانيهم لا تستعمل إلا بعد غسلها ، لأن ذبائحهم ميتة ، فلا بد أن يصيب أوانيهم المستعملة عائد نجاسة من ذبائحهم . وأما الآنية التي لا يغلب على الظن وصول النجاسة إليها فتستعمل بغير غسل . وقد توضأ عمر – رضي الله عنه من جرة نصراني . وما شك في نجاسته لم نحكم بنجاسته بالشك ، ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين ، ولا يصلى على من مات منهم : فان الله نهى نبيه عن الصلاة في مقابر المسلمين ، ولا يظهرون مقالات تخالف دين المسلمين ، لكن يسرون على المنافقين ، كعبد الله بن أبي ونحوه ، وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام والجهاد مع المسلمين ، ولا يظهرون مقالات تخالف دين المسلمين ، لكن يسرون ذلك ، فقال الله تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ، ولا تقم على قبره ) الآية . . ( سورة ه آية ه ه ) فكيف هؤلاء الذين هم مع الزندقة والنفاق يظهرون الكفر والإلحاد .

وأمــا استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم وجندهم فهو من الكبائر ، بمنزلة استخدام الذئاب لرعي الغنم . فانهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمرهم ، ومن أحرص الناس على فساد الملة والدولة ، وهم من أحرص الناس على تسلم الحصون إلى أعداء المسلمين ، فالواجب على ولاة الامور قطعهم

من دواوين المقاتلة ، لا بغزو ولا بغيره . ولا يجوز لهم تأخير هــذا الواجب مع القدرة علمه .

وأما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم ، قلهم إما المسمى أجرة المثل ، لأنهم عوقدوا على ذلك ، فإن كان العقد صحيحاً وجب المسمى الوان كان فاسداً وجب أجرة المثل . وإن لم يكن استخدامهم من جنس الألجارة اللازمة فيعد من جنس المحاقلات الجائزة .

لكن دماؤهم وأموالهم مباحة ، وإذا أظهروا التوبة ، ففي قبولهـا منهم نزاع بين العلماء . فمن قبل توبتهم إذا لزموا شريعة الإسلام أقر أموالهم عليها · ومن لم يقبلها وورثتهم من جنسهم ، فان ما لهم يكون فيتًا لبيت المال ، لأن هؤلاء إذا أخذوا يظهرون أقوالا ضد مذاهبهم السفيهة ، وبسبب كتان أمرهم ففيهم من لا يعرف . فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم فلا يتركوا مجتمعين ولا يمكنوا من حمل السلاح وأن يكونوا من المقاتلة ، ويلزموا شرائع الإسلام من الصلوات الخس وقراءة القرآن ، ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام ، ويحال بينهم وبين مملمهم فان أبا بكر الصديق رضيالله عنه وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الردة وجاثووا اليه قال لهم الصديق : اختاروا مني اما الحرب المجلية ، واما السلم المجزية . قالوا : يا خليفة رسول الله .. هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما السلم الجحزية . . قال : تودون قتلانا ولا نودي قتلاكم ، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النسار ، ونغنم ما أصبنا من أموالكم ، وتؤدون ما أصبم من أموالنا . وننزع منكم الحلقة والسلاح وتمنعون من ركوب الخيل ، وتتركون أذناب الابل ، حتى يوحي الله إلى خليفة رسوله أمراً يقرره لكم فوافقه الصحابة في ذلك ، إلا تضمين قتلي المسلمين ، فان عمر قال له : هؤلاء قتلوا في سبيل الله واجورهم على الله تعالى – أعني هم شهداء ، فلا دية لهم ، فاتفقوا على قول عمر في ذلك .

العلماء . فمذهب أكثرهم أن من قتله المرتدون المجتمعون المحاربون لا يضمن ، كما اتفقوا عليه آخراً ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ، ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الاخرى هو القول الأول . فهذا الذي فمله الصحابة باولئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام . والتهمة ظاهرة فيهم ، فتمنع بأن يكونوا من أهل الخيل والسلاح ، ولا يترك (أحدهم) في الجند ، كما لا يترك في الجند يهودي ولا نصراني . ويلزمون بشرائع الإسلام ، حق يظهر ما يقولونه من خير وشر .

ومن كان من أثمة ضلالهم ، وأظهر التوبة ، أخرج عنهم وسير إلى بـــــــلاد المسلمين ، فاما أن يهتدي وإما أن يموت على نفاقه .

ولا ريب أن جهاد هؤلاء من الحدود عليهم أعظم الطاعات وأكبر الواجبات. والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين ، قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب ، لأن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين ، ولا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم ، بل يفشون أخبارهم ويظهرونها ايمرف المسلمون حتى حالهم . ولا يحل لأحد أن يعاونهم على بقائهم في الجند والمستخدمين . ولا يحل لأحد أن ينهي عن القيام عليهم بما أمر الله ورسوله . فان هسذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله تعالى . قال الله تعالى لنبيه : (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ) (سورة ه آية ٧٤) .

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال : ﴿ فِي الجِنةَ مَائَةَ دَرَجَةَ ، مَـا بَيْنَ السَّاءِ وَالْأَرْضَ ، أعدها الله للمجاهد في سبيله ، .

وقال ﷺ : « رباط يوم وليلة في سبيل الله ، خير من صيام شهر وقيامه ، والجهاد أفضل من الحج والعمرة » .

قال الله تعالى : ( أجعلتم سقاية الحاج وعمــارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله . . لا يستوون عند الله ) ( سورة ٩ آية ١٩ )

إلى قوله تمالى: ( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون . يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم ) ( سورة ه ، آيات ٢٠ – ٢٢ ) .

ومن الذين كتبوا عن عقائد النصيرية أيضاً ، القلقشندي في (صبح الأعشى في صناعة الانشا) (١١) ، ويفهم مما كتبه القلقشندي أن النصيرية :

- ١ يدُّعون ألوهية علي ويزعمون أن مسكنه السحاب .
  - ٢ ــ ان سلمان الفارسي رسوله .
- ٣ -- يحبون ابن ملجم ويقولون أنه خلص اللاهوت من الناسوت ويخطئون
   من يلعنه .
- ٤ لهم خطاب بينهم من خاطبوه به لا يعود يرجع عنــه ولا يذيعه ولو ضرب عنقه .
- ه -- يخفون مقالاتهم ويرون أنهم على الحق ومقالتهم مقالة أهل التحقيق .
  - ٣ لهم اعتقاد في تعظيم الخر .
- ٧ الصديق وعمر وعثان ( رض ) تعدوا على علي ومنعوه حقه في الخلافة.
   ونص كلام القلقشندي هو :

وهم يدعون ألوهية على رضي الله عنه مغالاة فيه . ويزعمون أن مسكن على السحاب ، وإذا مر" بهم السحاب قالوا : السلام عليك يا أبا الحسن ويقولون ان الرعد صوته ، والبرق ضحكه ، وهم من أجل ذلك يعظمون السحاب ، ويقولون ان سلمان الفارسي رسوله وإن كشف الحجاب عما يقوله من أي كتاب

<sup>(</sup>١) الجزء ١٣٠٠ من ٢٢٢ إلى ٢٥٣.

بغير إذن ضلال، ويحبون ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، ويقولون أنه خلص اللاهوت من الناسوت ويخطئون من يلعنه .

قال في (التعريف): ولهم خطاب بينهم من خاطبوه به لا يعود يرجع عنهم ولا يذيعه ولو ضرب عنقه . قال : وقد جرب هذا كثير ، وهم ينكرون إنكاره .

قال في ( إرشاد المقاصد ) : وهم يخفون مقالتهم ، ومن أذاعها فقد أخطأ عندهم ، ويرون أنهم على الحق وان مقالتهم مقالة أهل التحقيق ، ومن أنكر ذلك فقد أخطأ .

قال في (التعريف): ولهم اعتقاد في تعظيم الحمر، ويرون أنها من النور، ولزمهم من ذلك أن عظموا شجرة العنب التي هي أصل الحمر حتى استعظموا قطعها، ويزعمون أن الصديق وأمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان، رضي الله عنهم تعدوا عليه ومنعوه من الخلافة، كما تعدى قابيل بن آدم تيسئيان على أخيه هابيل، وكما اعتدى النمرود على الخليل تيسئيان ، وكما يقوم كل فرعون من الغراعنة على نبي من الأنبياء عليهم السلام.

هذه هي أهم أقوال المؤرخين الأقدمين عن عقائد النصيرية ، وإن وجدت ثمة أقوال اخرى فإنها لا تخرج عن هذا المعنى .

وهذه الأقوال على ما فيها من تباعد ، وعدم توافق وانسجام ، فانها تلتقي عند قاسم مشترك واحد هو أنها جميعها غير مؤيدة بدليل من كتب النصيرية .

هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فاننا إذا حاولنا أن نمسك بطرف الخيط في البحث والاستقصاء عن حقيقة النصيرية بالاستناد إلى ما كتبه الأقدمون ، فاننا نقع في حلقة مفرغة .

١ - الشهرستاني في ما كتبه عن النصيرية لم يتقيد بالشرط الذي أخذه على نفسه عندما قال: و وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته

في كتبهم من غير تعصب لهم ، ولا كسر عليهم » . فهو ، كما يتضح من أقواله أهمـــل ذكر أسماء أصحاب مقالات النصيرية ، وعوضاً عن ذلك أطلق كلمة وقالوا » بكل ما تحمله هذه الكلمة من تعمية وتضليل . ويزيدنا تضليلا عندما ينتقل من صيغة فعل إلى اخرى بدون أي مقدمات .

(قالوا) : ظهور الروحاني ... فكذلك ( نقول ) ...

ثم ماذا يفهم من عبارة : ﴿ فَن هذا أَطلقنا اسم الآلهية عليهم ﴾ وإنما أثبتنا الاختصاص لعلي رضي الله عنه دون غيره ﴾. هل يفهم منها أن علياً وأولاده هم آلهة ٢٤ أم أنه من دونهم جميعاً إله ٢٢١

وعبارة «كان هو موجوداً قبل خلق الساوات والأرض ... » التي أورهما على لسان النصيرية هي في الأصل نص حديث شريف، لكن الشهرستاني لغاية ما في قلمه لوى نص هذا الحديث وأورده بصيغة بعيدة كل البعد عن نصه الحرفي .

جاء في كتاب (غاية المرام) للعلامة البحريني ، عن فرائد السمطين ومسند أحمد وفضائل الخوارزمي ومناقب الخطيب ، أن النبي ﷺ قال : «كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق الحلق ، فلما خلق آدم ركب ذلك النور في صلبه فلم يزل في شيء واحد حتى افترق في صلب عبد المطلب (١).

> عللاني فان بيض الأماني فنيت والظلام ليس بفان وفيها يقول :

أحد الخسة الذين هم الأغراض في كل منطق والمعـاني والمعـاني والمشخوص الذين خلقن ضياء قبل خلق المريخ والميزان

<sup>(</sup>١) الشيخ عبد الحسين الصادق – المضامير .

قبل أن تخلق الساوات أو تؤمر أفلاكهن بالدوران والممري توني قبل أن يولد الشهرستاني بنحو عشرين سنة .

وإذا تأملنا قول الشهرستاني « وربما أثبتوا له شركة في الرسالة » . . نجده يشبه قول الفرقة الثامنة من الحلولية ، التي زحمت أن علياً ومحداً عليها السلام شريكان في النبوة وأن الرسالة اليهما على ما يذكر الملطي المتوفي سنة ٣٧٧ ه . في كتابه ( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ) ، إلا أن الملطي لم يسم هذه الفرقة .

ومما تجدر الإشارة اليه أن الشهرستاني في حديثه عن « البيانية ، أتباع بيان ان سمعان التميمي ، ذكر لها أقوالاً تشبه إلى حد كبير أقوال النصيرية . يقول:

قال : حل في علي جزء الهي، واتحد يجسده فبه كان يعلم الغيب ... وبه كان يحارب الكفار وله النصرة والظفر ، وبه قلع باب خيبر . وعن هذا قال : والله ما قلمت باب خيبر بقوة حسدانية ، ولا بحركة غذائيـــة ولكن قلمته بقوة رحمانية ملكوتية ..

ومها يكن من أمر ، فان الشهرستاني موضع شك وهو متهم في عقيدته ، وفي أمانته ونزاهته العلمية .'

يقول معاصره أبو محمد الحوارزمي : « ولولا تخبطه في الاعتقاد وميله إلى هذا الإلحاد لكان هو الإمام ، وكثيراً ما كنا نتعجب من وفور فضله وكال عقله وكيف مال إلى شيء لا أصل له واختار أمراً لا دليل عليه لا معقولاً ولا منقولاً ونعوذ بالله من الحذلان والحرمان من نور الإيمان » (١) .

ومثل هذا الكلام عن الشهرستاني يروي السبكي في (طبقات الشافعية) . ويذكر ظهير الدين البيهقي في ( تاريخ حكماء الإسلام ) : « وكان يصنف

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي – معجم البلدان ، مادة شهرستان .

تفسيراً ويؤول الآيات على قوانين الشريعة والحكمة وغيرها ، فقلت له : هــذا عدول عن الصواب ، لا يفسر القرآن إلا بآثار السلف من الصحابة والتابعين ، والحكمة بمعزل عن تفسير القرآن وتأويله ، خصوصاً ما كتب تأويله ، ولا يجمع بين الشريعة والحكمة أحسن بما جمعه الإمام الغزالي رحمه الله ، فامتلاً من ذلك غضباً » .

وممن جرح الشهرستاني أيضاً ، عبد الحسين أحمد الأميني في كتابه (الغدير) إذ سجل عليه كثيراً من المآخذ والسقطات التي تدل على جهــــل الشهرستاني محوادث التاريخ . يقول الأميني (١) :

دليت شعري متى وقع الخلاف في الإمامة بين الإمام الحسن المسكري عليه وبين أخيه جعفر الذي ادعى الإمامة بعد وفاة أخيه . ومن هو علي بن فلان الطاحن الذى قوى أسباب جعفر وأمال الناس اليه . ومتى خلق ومتى مات . ولست أدرى من أى بلد هو . وهل وجد لنفسه مقيلا في مستوى الوجود . أنا لأ أدرى والشهرستاني لا يدرى والمنجم أيضاً لا يدرى . وكيف أعان جعفرا فارس بن حاتم بن ماهويه وقد قتله جنيد بأمر والده الإمام علي الهادى عليه والمن ومن هو محمد الذى خلف الإمام الحسن العسكرى . أهو الإمام محمد الجواد، ولم يخلف إلا ابنه الإمام الهادى سلام الله عليه أو هو أبو جعفر محمد بن علي صاحب يخلف إلا ابنه الإمام الهادى سلام الله عليه أو هو أبو جعفر محمد بن علي صاحب البقعة المعظمة بمقربة من بلد ، وقد مات بحياة أبيه الطاهر والإمامة مستقرة لوالده ، ومتى كان إماما أو مدعيا الإمامة حتى يخلف غيره عليها ، ومن هؤلاء الذين امتحنوا الحسن الزكي العسكرى فلم يحدوا عنده علما ، ثم وجدوه في جعفر الذى لم يعرف منه شيء ، غير أنه ادعى الإمامة باطلا بعد أخيه . وقصارى ما عندنا أنه أدر كتب ولا نشرت عنه كتب الأحاديث شيئا ، من الكتب ولا نشرت عنه كتب الأحاديث شيئا ، من الكتب ولا نشرت عنه كتب الأحاديث شيئا ، من الكتب ولا نشرت عنه كتب الأحاديث شيئا ، من الكتب ولا نشرت عنه كتب الأحاديث شيئا ، من الكتب ولا نشرت عنه كتب الأحاديث شيئا ، من الكتب ولا نشرت عنه كتب الأحاديث شيئا ، من الكتب ولا نشرت عنه كتب الأحاديث شيئا ، من الكتب ولا نشر ت عنه كتب الأحاديث شيئا ، من الكتب ولا نشر عام ما كله عله عنه كتب الأحاديث شيئا ، من الكتب ولا نشر على ما كتب الأحاديث شيئا ، من الكتب ولا نشر على عنه كتب الأحاديث المياه ولا نشر على من الكتب ولا نشر على ما عدم المعلم المعاد المياه المعلم المياه الدعاة المياه ال

<sup>(</sup>١) الجؤء ٣ ، ص ١٤٤ وما بعدها .

له عند الشهرستاني لو صدقت الأحلام ، وهذا الحسن المسكوى علايه تجده في التراجم والمعاجم من الفريقين مذكوراً بالعلم والثقة ، وملا كتب العلم بتعاليمه ومعارفه . ومن هم الذين لقبوا أتباع الحسن علايه بالحارية . نعم أهل بيت النبوة محسودون في كل وقت فكان يحصل لكل منهم في وقته من يسبه حسداً ويسب أتباعه ، لكن لا يذهب لقباً له أو لأشياعه ، وإنما يتدهور في مهوى الضعة » .

و متى كان الحسن بن علي بن فضال في عهد الإمام الحسن العسكرى حتى يرجع عنه إلى جعفر ، وقد توفي ابن فضال سنة ٢٢١ ونطفة الحسن وجعفر بعد لم تنعقد ، وقبل أن يبلغ الحلم والدهما الطاهر الإمام الهادى المتولد سنة ٢١٢ ه. ومن ذا الذى ذكر للإمام الهادي بنتا اسمها فاطمة ، حتى يقول أحد بإمامتها ، فان الإمام علين المناف من الذكور إلا الحسن والحسين وجعفراً ومن الاناث إلا علمة باتفاق المؤرخين » .

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت الشهرستاني ، وكلها تغمز من قناته وتحط من قدره ، وتضعف الثقة به ، فان جميع من كتبوا عن الفرق الإسلامية من بغده وحتى يومنا هذا ، خرجوا من معطفه ، أخذوا قوله على الانقياد والتسليم بدون روية أو تفكير أو تدقيق أو تمحيص .

٢ - إذا انتقلنا إلى ابن الأثير رأيناه كالشهرستاني ، لم ينقل عن لسان أحد من رجالات النصيرية ، أو عن أي كتاب من كتبهم . بل شبه مقالة الشلمغاني - ابن أبي العذاقر - بمقالة النصيرية على الرغم من أن ما كتبه عن النصيرية لا يلتقي في حرف واحد مع ما كتبه الشهرستاني .

وفي الحقيقة ان مذهب الشلمغاني ليس هو مذهب النصيرية ، والأدلة على ذلك كثيرة :

. ( أ ) إن الشلمغاني كان اسهاعيلي المذهب وهو الذي نشر الديانة الاسهاعيلية

في أنحاء التوركستان وما وراء النهرين ٬ أيام المقتدر بالله العباسي ٬ على ما يذكر ان خلكان .

( ب ) ان الشلمفاني قتل سنة ٣٢٢ هـ، واصطلاح النصيرية لم يظهر في التاريخ إلا بعد سنة ٢٩٩ هـ .

( ج ) ان الخصيبي المتوفى سنة ٣٥٨ ه. الذي يعتبره المؤرخون من رجالات النصيرية الكبار ، يلمن في أشماره ضمن من يلمن من الفرق الحلاجية والعذاقرية مريدى الشلمغانى . يقول :

وفي قصيدة الحرى يقول:

والتناقض الذي وقع فيه ابن الأثير هو قوله: انه لما غاب آدم ظهر اللاهوت في خمسة ناسوتية ، وفي خمسة أبالسة أضداد لتلك الحمسة ، لكنه عندما أخذ بعد الأشخاض الذين اجتمعت فيهم اللاهوتية رأيناه يذكر بدل الحمسة ، سبعة هم: ادريس ونوح وإبراهيم وهارون وسليان وعيسى وعلي .

(د) إذا استثنينا ابن الأثير ، لم نجد من المؤرخين من قال أن مقالة الشلمغاني هي مقالة النصيرية . وها نحن نورد نصين عن مذهب الشهرستاني ، الأول عن البغدادي المتوفى سنة ٤٢٩ ه. والثاني عن ابن الجوزى المتوفى سنة ٤٩٩ ه. والاثنين توفيا قبل ابن الأثير بمدة طويلة جداً .

## يقول البغدادي (١) ،

﴿ وَأَمَا الْعَدَاقَرَةَ فَقُومُ بِبِغُدَادٌ ﴾ أتباع رجل ظهر ببغداد في أيام الراضي بن المقتدر سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة ، وكان معروفًا بابن أبي العذاقر واسمه محمد ابن علي الشلمغاني وادعى حلول روح الله فيه ، وسمى نفسه روح القدس ووضع لأتباعه كتابًا سهاه بالحاسة السادسة ، وصرح فيه برفع الشريعة وأباح اللواط ، وزعم أنه إيلاج الفاضل نوره في المفضول. وأباح أتبَّاعه له حرمهم طمعًا في إيلاجه نوره فيهن . وظفر الراضي بالله به وبجماعة من أتباعه منهم : الحسين بن القاسم بن عسيد الله بن سلمان بن وهب وأبو عمران ابراهيم بن محمد بن أحمد المنجم ووجد كتبهما اليه يخاطبانه بالرب والمولى ويصفانه بالقدرة على ما يشاء ، وأقروا بذلك بحضرة الفقهاء، ومنهم أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج وأبو الفرح المالكي وجمياعة من الأثمة فاعترفوا بذلك ، وأمر المعروف منهم بالحسين بن القاسم بن عبيد الله بالبراءة من ابن أبي العداقر بأن يصفعه ففعل ذلك وأظهر التوبة ، وأفتى ابن سريج بجواز قبول توبته على مذهب الشافعي رحمه الله ، وأفتى المالكيون برد توبة الزنديق بعد العثور عليه ، فأمر الراضي بحبسه إلى أن ينظر في أمره وأمر بقتل ابن أبي العذاقر وصاحبه أبي العون ، فقال له ابن أبي العذاقر: أمهلني ثلاثة أيام لتنزل فيها براءتي من السماء أو نقمة على أعدائي ، وأشار الفقهاء على الراضي بتعجيل قتلها فصلبها ثم أحرقهما بعد ذلك وطرح رمادهما في الدجلة ،.

#### ويذكر ابن الجوزي (٢):

د وظهر ببغداد رجل يعرف بابي جعفر محمد بن علي الشلمغاني ويعرف بابن أبي العذاقر ، وكان قد ظهر وحامد بن العباس في الوزارة وذكر عنه أنه يقول

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق .

<sup>(</sup>٢) المنتظم في تاريخ الملوك والامم – الجزء ٦ ، ص ٢٨١ .

بتناسخ اللاهوت وان اللاهوت قد حل فيه فاستترثم ظهر في زمان الراضي ، وقيل أنه يدعي أنه إله، فاستحضر بحضرة الراضي فأنكر ما ادعي عليه وقال أنا اباهل من يدعي علي هذه المقالة ، فان لم تنزل العقوبة على من باهلني بعد ثلاثة أيام وأقصاه بسبعة أيام فدمي لكم حلال. فأنكر هذا القول عليه وقيل كان يدعي علم الغيب ، وأفق قوم بأن دمه حلال إلا أن يتوب من هذه المقالة فضرب ثمانين سوطاً ثم قتل وصلب ».

وابن الأثير لم يذكر اسم ابن الفرات حق يزول الابهام ، بل اكتفى بالقول : « والنصيرية يعتقدون في ابن الفرات ويجعلونه رأساً في مذهبهم » .

وفي التاريخ العربي أكثر من شخص واحد يحمل اسم ابن الفرات؛ فأي واحد من هؤلاء هو المقصود ١٤.

هل هو على بن محمد بن الفرات وزير المقتدر ١٤

أم جعفر ن الفضل بن الفرات ١٢

أم أسد بن الفرات فاتح صقلية ؟!

أم عمر بن الفرات ؟!

أم محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات الذي ذكره النوبخي في فرق الشيعة ، وقال : « وقد شذت فرقة من القائلين بإمامة علي بن محمد في حياته فقالت بنبوة رجل يقال له محمد بن نصير النميري ... وكان يقو ي أسباب هذا النميري محمد ابن موسى بن الحسن بن الفرات » .

و إذا كان محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات هو المقصود ، فإن النميرية غير النصيرية ، وليس ثمة دليل واحد على وجود رابطة بينهها .

هــذا وتجدر الإشارة إلى أن بنو الفرات هم من بيوتات الوزارة من الشيعة ، ومثلهم بنو نوبخت وبنو سهل وزراء المأمون (١) .

<sup>(</sup>١) الامام الأكبر محمد الحسين آل كاشف العطاء - أصل الشيعة وأصولها .

٣ - أما الملاحظات على نص السؤال الموجه إلى ابن تيمية فهي كثيرة ، ما
 يسترعي الانتباه .

أولاً : هو أن النص جاء غفلاً من اسم موجهه مما يثير الشك حول صحة ما حاء فعه .

ثانياً: تعمد عدم ذكر أسماء كتب النصيرية واكتفى بنمتها بـ ( الخبيثة ) على الرغم من أن موجة هذا السؤال ، يريد أن يوحي البنا من طرف خفي أنه اطلع على كتب النصيرية ، إلا أنه يفضح نفسه عندما يقول: « الخسة الأيتام والاثنا عشر نقيباً وأسهاؤهم معروفة في كتبهم الخبيثة » ، فلو كان حقاً قــد اطلع على كتبهم لكان ذكر أسماء الأيتام الخسة والاثنا عشر نقيباً. لكنه لم يفعل مما يدل على أنه لم يطلع على تلك الكتب .

فهل يا ترى كتب النصيرية جميعها تدور حول موضوع واحد ١٢ وهل هي متشابهة مع بعضها البعض بنصها ومضمونها حتى تتكرر فيها أسهاء الثلاثين رجلاً وامرأة ...؟!

وإذا رجمنا إلى الفهرست لابن النديم المتوفي سنة ٤٣٨ ه. نجده لم يذكر أي كتاب للنصيرية . وكذلك فان حاجي خليفة المتوفي سنة ١٠٦٧ ه. على الرغم من أنه جمع في كتابه (كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون) اسماء ١٤٥٠٠ كتاب ومن المؤلفين ٩٥٠٠ مؤلف وتناول فيه نحواً من ٣٠٠ فن أو علم (١) فإنه لم يذكر أي كتاب على أنه من كتب النصيرية .

وإذن . . ؟؟

<sup>(</sup>١) الدكتور عمر الدقاق – مصادر النراث العربي .

وبما أن كل دعوى غير مقترنة بالدليل ساقطة عن درجة الاعتبار ، وبما أن موجه السؤال لم يؤيد أقواله بأي دليل من كتب النصيرية ، بل انه لم يذكر لنا اسم كتاب واحسد من كتب النصيرية ليصح اعتاده والرجوع اليه للتحقق والاثبات ، مما يجمل أقواله كلها ساقطة عن درجة الاعتبار وغير ثابتة بحيث لا يصح الأخذ مها .

ومهما يكن من أمر ، فلا بد لنا من وقفة قصيرة عند النقاط التي تضمنها نص السؤال والنظر في خلفياتها التاريخية ، لنضع القارىء في الجو الحقيقي للحوادث .

#### حول استحلال الخر ،

إن الحديث عن الحمر حديث طويل ، فالحمرة كانت متفشية منذ أول العهد الأموي. وكان سمرة بن الجندب المتوفي سنة ٣٠ هـ، أول من باع خمراً في الإسلام على ما يروي أبو الهلال العسكرى في ( الأوائل ) .

وكان الخليفة الأموى يزيد بن معاوية المتوفي سنة ٦٤ هي يسرب الخر ويأتي المنكرات ، كما اشتهر الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بالخر والتلوط ، وقد أخذ عليه انتهاك ما حرم الله وشرب الخر مماكان سبباً لمقتله سنة ستعشرة ومائة . وكانت أم حكيم بنت يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ، معاقرة الشراب مدمنة عليه لا تكاد تفارقه ، واشتهر كأسها الذي كانت تشرب به بكأس أم حكيم ، وفيه يقول الوليد بن يزيد بن عبد الملك :

عللاني بماتقات الكروم واسقياني بكأس ام حكيم انها تشرب الرساطون صرفا في إناء من الزجــــاج عظيم

ومن آل أمية الذين اشتهروا بشرب الحمر أيضاً ، آدم بن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ، الذي ضربه المهدي ثلاثمائة سوط .

وفي العصر العباسي شربها الناس عامة ، حتى الحلفاء ، وعلانية ، وأسرفوا فيها ، وكثرت في بغداد الحانات كما كانت الأديرة تعتقها وتبيعها . وكان الهادي يتناول المسكر، وكان الرشيد بشرب في كل جمعة مرتين، وكان الأمين لا ينقطع عن الشراب .

ويذكر الجاحظ في ( التاج ) أن المأمون كان يشرب في أول أيامه الثلاثاء والجمعة، ثم انه أدمن الشرب عند خروجه إلى الشام في سنة خمس عشرة وماثنين إلى أن توفي .

وكان الواثق مدمناً الشرب يتابعه .

وكان المعتصم يشرب طوال الجمعة ، لا ينقطع إلا يوم الخيس ويوم الجمعة (١٠. وكان المتوكل منهمكماً في اللذات والشراب انههاكا كبيراً .

وذكر الثمالي أنه كان جماعة من الكبراء بنادمون الوزير المهلبي ويجتمعون عنده في الأسبوع ليلتين على اطراح الحشمة والتبسط في القصف والخلاعة ، منهم ثلاثة قصاة هم : ابن قريعة ، وابن معروف ، والتنوخي ، وما منهم إلا أبيض اللحية طويلها، فإذا تكامل الانس وطاب الجملس ولذ السماع وأخذ الطرب منهم مأخذه ، وضع في يدكل منهم كأس ذهب وزنه ألف مثقال بمساوءاً شرابا قطربيليا، أو عكبريا ، فيغمس لحيته فيه بل ينقمها حتى تتشرب أكثره ويرش منه بعضهم على بعض ، ويرقصون أجمعهم وعليهم لباس الشراب من المصبغات ، فاذا أصبحوا عسادوا إلى عادتهم من التزمت والتوقر والتحفظ بابهة القضاة ، وحشمة المشايخ الكبراء (٣) .

<sup>(</sup>١) الجاحظ - التاج.

<sup>(</sup>٢) أخبار الخلفاء .

<sup>(+)</sup> الدكتور صلاح الدين المنجد – بين الخلفاء والخلماء .

فاذا كان من ذكرنا وهم بمن يقارفون الخر ، فلك أن تتصور موقف العامة منها .

ولا نأتي يجديد إذا قلنا ان الناس اختلفوا حول الحر بين محلل ومحرم ، وقد صور ابن قتيبة في (كتاب الأشربة ) ذلك الصراع بين محلي الحر ومحرميها .

يقول:

و وليس فيا عازنا من هـذه الأمور التي وقع فيها الحظر والاطلاق شيء ، اختلفت فيه الناس اختلافهم في الأشربة وكيفية ما يحل منها وما يحرم ، على قديم الأيام ، مع قرب العهد بالرسول بين المنظير وتوافر الصحابة وكثرة العلماء المأخوذ عنهم ، المقتدى بهم حتى يحتاج ابن سيرين مع ثاقب علمه وبارع فهمه إلى أن يسأل عبيدة السلماني عن النبيذ ، وحتى يقول له عبيدة وقد لحق خيار الصحابة وعلماءهم منهم على وابن مسعود اختلف علناً في النبيذ .

وإن شيئاً وقع فيه الاختلاف في ذلك العصر بين اولئك الأنمة ، لحري أن يشكل على من بعدهم ، وتختلف فيه آراؤهم ، ويكثر فيه تنازعهم ، وقد بينت من مذاهب الناس فيه وحجة كل فريق منهم لمذهبه ، وموضع الاختيار من ذلك بالسبب الذي أوجبه والعلة التي دلت عليه .

وإذا علمنا أن ابن قتيبة توفي سنة ٢٧٦ ه وان اصطلاح النصيرية لم يظهر إلا بعد سنة ٢٩٩ هـ كان معنى ذلك أن الناس قد استحلوا الحر قبل ظهور النصيرية عدة طويلة .

وحتى في عصر ابن تيمية ، كان شرب الخمر والحشيشة متغشياً في سائر الجهات المصرية والشامية ، يقول ابن اياس (١):

ثم دخلت سنة ٦٦٥ ه فيها أبطل السلطان ضمان الحشيشة وأمر باحراقها

<sup>(</sup>١) بدائع الزهور في وقائع الدهور – الجزء ١ ، ص ١٠٤ – ١٠٧ .

وخرب بيوت المسكرات ، وكسر ما فيها من الخور وأراقها ، ومنع الحانات من الخواطي ، واستتاب العلوق واللواطي ، وعم هذا الأمر سائر الجهات المصرية وبرزت المراسيم الشريفة بمنع ذلك من سائر الجهات الشامية فطهرت في أيامه سائر البقاع ، ومنع الناس من ذلك غاية الامتناع. ثم أحضروا اليه في أثناء هذه الوقعة شخصاً يسمى ابن الكازروني وهو سكران «نابعة» ، فأمر بصلبه بعد حد عظم في مستحقه وعلقت الجرة والقدح في عنقه .

فلما عاين أرباب المجون والخلاعة ما جرى لابن الكازروني ، امتثلوا أمر السلطان بالسمم والطاعة وقد قال قائل :

لقد كان حد السكر من قبل صلبه خفيف الأذى إذ كان في شرعنا جلدا فلما بدا المصلوب قلت اصاحبي ألا تب فإن الحد قد جاوز الحدا فهل ثمة مجال بعدئذ للقول بأن النصرية مستحلون الخر ...

حول القول بتناسخ الأرواح ،

أما القول بالتناسخ فثمة كثيرون يقولون به ، ومنهم فلاسغة وأطباء مشهورين كابن سينا في ( رسالة الأضحوية في أمر المعاد ) ، ومحسد بن زكريا الرازي في َ ( العلم الالهي ) ، وغيرهم وغيرهم ...

كا أن للإمام الشمراني بحثاً في هذا الشأن ، أثبت فيه أن الأرواح تتشكل بصور مختلفة (١) .

وقد كتب في موضوع التناسخ فقهاء كثيرون من مثل ابن حزم ، والسمد التفتازاني ، والكفوي ، والمناوي وابن الجوزية و ... النح ...

يقول السعد التفتازاني في ( شرح العقائد النفسية ) : أنه ما من مذهب إلا

<sup>(</sup>١) الشيخ راغب العثاني -. الأشباح والأرواح ص ٢٤ .

والتناسخ فيه قدم راسخ .

وها نحمن نورد على سبيل الأمثلة بعض ما كتبه الفقهاء حول انتقال الروح من جسد إلى جسد آخر .

يقول أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي في ( الكليات ) (١) :

و اتفق المقلاء على أن الأرواح بعسد المفارقة عن الأبدان ، تنتقل إلى جسم آخر بحديث ( ان أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر ) إلى آخره ، ولكن اختلفوا هل تكون مدبرة لذلك الجسم أم لا ؟ فذهب علماؤنا إلى صحة ذلك بدليل آخر الحديث ، وقال الحكاء لا يصح أن تكون مدبرة لتلك الأبدان » .

ويذكر المناوي في ( فيض القدير شرح الجامع الصغير ) (٢) .

وعلى الأول فالأرواح تنتقل إلى جسم آخر وعليه اتفق العقلاء ، ولكن هل تكون مدبرة لذلك الجسم . . قال كثير من أهل السنة نعم ، وقال الحكاء لا يصح ذلك » .

وغني عن البيان أن الغزالي في ( التهافت ) يعتبر كلا المذهبين – البعث والتناسخ - يرجعان إلى واحد ، ففي كل منها استعال النفس بعد خلاصها من البدن بتدبير بدن آخر (٣).

من هذه الأمثلة يتسن:

أولاً : أن المقلاء اتفقوا على أن الأرواح بعد المفارقة عن الأبدان تنتقل إلى جسم آخر .

ثانياً : إنه ما من مذهب إلا والتناسخ فيه قدم راسخ .

<sup>(</sup>١) الجزء ٢ ، ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) الجزء ٢ ، ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) يوسف كرم – الطبيعة وما بعد الطبيعة .

ثالثًا : إن كلا المذهبين، البعث والتناسخ، يرجعان إلى واحد، ففي كل منهما استعمال النفس بعد خلاصها من البدن بتدبير بدن آخر .

## حول القول بقدم العالم:

وبالنسبة لقدم العالم ، فقد قال به جل الفلاسفة المسلمين كالفارابي وابن سينا والغزالي وأبي البركات بن ملكا البغدادي وابن رشد ...

وكل هؤلاء من الشهرة العلمية بمكان كبير .

يقول جابر بن حيان المتوفي سنة ١٨٠ ه (١١) .

وإعلم أن الكلام في القديم والمحدث - عافاك الله - من أصعب الأمور عند جلة الفلاسغة وقدمائها ، ولو قلت أن أكثرهم مات بحسرته لكنت صادقا ، فأرباب هذا العلم هم أشد الناس تعظيماً لعلمهم هذا ، وصيانة له وحفظاً من غير مستحقه ، وإن يكن تحصيله سهلاً يسيراً لديهم ، لأنهم يدر كون الحقيقة بالشهود المباشر ، ويفيضون بها فيضا ، فلا يحتاجون في ذلك إلى أعمال فكر في إقامة الدليل على ما قد أدر كوا ولا إلى استعمال لفظ في التعبير عها قد أدر كوا ، غير أنهم وإن كانوا كذلك في شهودهم للحق وإدراكهم له ، فان علمهم لا ينتقل إلى سواهم إلا إذا كان هؤلاء في منزلة قريبة من منزلتهم ، فليس الناس في إدراك الحق سواء ، بل منهم من يحتاج إلى واسطة ، ومنهم من يتصل بالحق صلة مناشرة لا واسطة بينه وبنه .

وإذا أدركنا القديم استطعنا أن ندرك خصائص المحدث بالاستدلال ، لأن القديم والمحدث ضدان ، والعلم بأحد الضدين علم بالضد الآخر ، فطريق الفكر هو من القديم إلى المحدث ، ندرك الأول إدراكا مباشراً ثم نستدل الثاني معه ،

<sup>(</sup>١) كتاب المديم .

وليس المكس كا ظن « جهلة المتكلمين » في هذا الباب ، إذ استدلوا على الغائب ( القديم ) بالشاهد ( المحدث ) على بعد ما بينهما ، فكأنهم استشهدوا بالجزء على وجود الكل برغم ما في هذا المنطق من فساد .

إن أخص صفة ( للقديم ) هو الوجود الذي يستعني به عن الفاعل ، أي أنه وجود بغير موجد ، وذلك لأنه موجود وجوداً أزلياً ، ولو كان موجوداً بفعل فاعل لكان هذا الفاعل أسبق منه وجوداً ، وأي كائن يتقدمه غيره في الوجود يكون محدثاً وغير أزلي ، لكنه إذا كان الوجود صفة من صفات القديم ، فهو كذلك صفة من صفات المحدثات ، بل ان وجود المحدثات ليس عرضاً ، بل هو وجود بالضرورة أيضاً ، وذلك لأن الآثار تكون شبيهة بمؤثرها ، وإذ كان الأمر كذلك ، وجب الوجود للمحدث عن وجود قديم ، والفرق بين الوجودين هو أن وجود القديم يستغني عن الفاعل ، ويكون علة لوجود غيره ، وأما وجود المحدث فهو يحتاج إلى فاعل يكون علة لفيره .

ومن خواص القديم أيضاً أن تكون جميع المحدثات من فعله وأثره ، إذ لا بد لجمعها من انتهاء اليه ورجوع إلى كونه علة لها – اما قريبة واما بعيدة – فليس للقديم سوى هاتين الخاصتين ، وهما في الحقيقة واحدة ، وذلك ان الوجود له الصفة التي بها أوجد آثاره ، أي أن وجوده تضمن أن يكون علة لوجود المحدثات .

ويقول الغزالي في ( التهافت ) :

و إن العالم قديم ، وانه لم يزل موجوداً مع الله ، وغير متأخر بالزمان وانه مساوق له مساوقة المعاول للعلة ومساوقة النور للشمس ، ومعنى ذلك أن تقدم الله على العالم ليس تقدماً بالزمان، وإنما هو تقدم بالرتبة كتقدم المعلة على المعلول، لأنه لا يتصور أن يصدر حادث عن قديم بغير واسطة أصلا » .

ويرى الشيخ محمد عبده :

د انه لا مسوغ للمناداة بتكفير القائلين بالقدم ، والقول بأنهم أنكروا شيئاً ضرورياً من الدين . وكل ما ينبغي قوله ، هو أنهم أخطأوا في نظرهم ولم يسددوا مقدمات أفكارهم ، ومن المعلوم أن من سلك طريق الاجتهاد ولم يعول على التقليد في الاعتقاد ولم تجب عصمته فانه معرض للخطأ ، ولكن خطأه عند الله واقع موقع القبول حيث كانت غايته عن سيره ، ومقصده الوصول إلى الحق وإدراك مستقر اليقين ، (١) .

ومن الفرق الإسلامية كانت المعتزلة تقول بقدم العالم .

## حول القول بانكار وجود البعث والنشور والجنة والنار :

القول بانكار وجود البعث والنشور مرتبط على مــا نرى بالقول بالتناسخ وبالرجعة. وقد فصلنا القول بالتناسخ ، وبقي أن نقف قليلاً عند القول بالرجعة. لأن القول بالرجعة يعني إنكاراً للبعث والنشور أو هدم المعاد ، المبدأ الثالث في العقيدة الإسلامية على ما يرى البعض .

والقول بالرجعة هو قول الشيعة الإمامية ، وهو كا يذكر العلامة الشيخ محمد رضا المظفر (٢) يعد عند أهل السنة من المستنكرات التي تستقبح الاعتقاد بها ، وكان المؤلفون منهم من رجال الحديث يعدون الاعتقاد بالرجعة من الطعون في الراوي والشناعات عليه التي تستوجب رفض روايته وطرحها ، ويبدو أنهم يعدونها بمنزلة الكفر بل أشنع ، فكان هذا الاعتقاد من أكبر ما تلبذ به الشيعة الإمامية ويشنع به عليهم .

ولا شك فيأن هذا نوع من التهويلات التي تتخذها الطوائف الإسلامية فيما غبر

<sup>(</sup>١) حاشية محمد عبده على شرح الدراني على المقائد العضدية للايجى .

<sup>(</sup>٢) عقائد الامامية .

ذريعة لطمن بعضها في بعض والدعاية ضده ولا نرى في الواقع ما يبرر هــــذا التهويل الآن الاعتقاد بالرجعة لا يخدش في عقيدة التوحيد ولا في عقيدة النبوة البل يؤكد صحة العقيدتين. إذ الرجعة دليل القدرة البالغة لله تعالى كالمعث والنشر وهي من الأمور الحارقة للعادة التي تصلح أن تكون معجزة لنبينا محد وآل بيته صلى الله عليه وعليهم . وهي عيناً معجزة احياء الموتى التي كانت للمسيح عيسيم بل أبلغ هنا لأنها بعد أن يصبح الأموات رميما (قال من يحيي العظام وهي رميم ، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) يس ٧٩ .

وإن من طعن في الرجعة باعتبار أنها من التناسخ ، فلا انه لم يفرق بين معنى التناسخ وبين المعاد الجسماني ، والرجعة نوع من المعاد الجسماني فإن معنى التناسخ هو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر منفصل عن الأول، وليس كذلك معنى المعاد الجسماني ، فإن معناه رجوع نفس البدن الأول بمشخصاته النفسية فكذلك الرجعة . وإذا كانت الرجعة تناسخاً فإن احياء الموتى على يد عيسى تناسخا ، الرجعة تناسخا كان البعث والمعاد الجسماني تناسخا ، .

وغني عن البيان ، ان نكران البعث والنشور كان ذائعاً في العصر العباسي قبل ظهور اصطلاح النصيرية ، وقد عبر عنه الشاعر بقوله :

أأترك هذه الصهباء نقداً لما وعدوك من لبن وخمر أموت ثم بعث ثم نشر حديث خرافة يا أم عمرو

يروي الملطي في (التنبيه والرد) عن القرامطة: «أنهم زعموا أنه لا جنة ولا نار ، ولا بعث ولا نشور وان من مات بلي حسده ، ولحق روحه بالنور الذي تولد منه حتى يرجع كما كان ، وقوم منهم يقولون بتناسخ الأرواح . . وزعموا أن كل مسا ذكر الله عز وجل في كتابه من جنة ، ونار ، وحساب ، وميزان ، وعذاب ، ونعيم ، فإنما هو في الحياة الدنيا فقط ، .

وتجدر الإشارة إلى أن رجالات الشيعة رموا بوصمات مختلفة ، كالقرمطة والزندقة والحلول.

وقد عبر الشيخ الحسين بن حمدان الخصيبي عن ذلك بقوله ، وقد حبس في سجن بغداد بمد أن اتهم بالقرمطة :

ليس حسبي بضائري إن أتاح الله من بعد طول حين بفضله صرت ادعى ومذهب الحق ديني قرمطياً وصرت اعزى بدخله حسبي الله والنبي وخمس بعد سبع هم مناهج سبله وسلمي على تقي نقي يتولاهم بصالح عقد له

ومن جهة اخرى ؛ فإن الشهرستاني في حديثه عن النصيرية لم يقل ان الصلاة عندهم عبارة عن خمسة أحماء ؛ وان الصوم عندهم عبارة عن ثلاثين رجلاً وامرأة .

لكنه في حديثه عن المنصورية يذكر:

. . . . . .

د وتأول الفرائض على أسماء رجال امرنا بموالاتهم..و إنما مقصودهم من حمل الفرائض والمحرمات على أسماء رجال ، هو أن من ظفر بذلك الرجل وعرفه فقد سقط عنه التكليف وارتفع الخطاب إذ قد وصل إلى الجنة وبلغ الكمال » .

ويضيف الشهرستاني : ﴿ وَهُمْ صَنْفُ مِنَ الْحُرْمِيةَ ﴾ .

ولو كانت هذه الأقوال ، من أقوال النصيرية لكان الشهرستاني ذكرها في حديثه عن النصيرية ، لأنه أول من تكلم عن هذه الفرقة .

وبما أنه لم يذكرها ، فمعنى ذلك أنها اتهامات وصمت بها النصيرية .

حول القول : وان الذي خلق الساوات والأرض هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عندهم الاله في الساء والامام في الأرض :

في حديثه عن المغوضية يذكر فخر الدين الرازي في (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) :

د وهم يزعمون أن الباري تعالى خلق روح علي وأرواح أولاده وفوض العالم
 اليهم فخلقوا هم الأرضين والساوات ) .

مع الإشارة إلى أن الرازي يتكلم عن فرقة تسمى النصرية ، وما نقله عنها يشبه إلى حد كبير ما ذكره الشهرستاني عن النصيرية . يقول الرازي : « وهم يزعمون أن الله تعالى كان يحل في علي بعض الأوقات ، وفي اليوم الذي قلع علي باب خيبر كان الله تعالى قد حل فيه » .

هذا الكلام يقابل قول الشهرستاني: « وقلع باب خيبر ، لا بقوة جسدانية ، من أول الدليل على أن فيه جزء إلهيا وقوة ربانية أو يكون هو الذي ظهر الإله بصورته » .

ولم يقل أحد بوجود أية رابطة ما بين المفوضية والنصرية .

حول القول : ظهور اللاهوت بهذا الناسوت :

اللاهوت والناسوت نظرية فلسفية. فقد أخذ فلاسفة المتصوفة القول المأثور: « إن الله تعالى خلق آدم على صورته ». وصاغوا منها نظريتهم في الانسار الكامل. قالوا ان آدم ( ناسوت ) والله ( لاهوت ) خلقه على صوته ( أي امتزاج اللاهوت بالناسوت ) .

وهكذا فرقوا في الطبيعة الانسانية ما بين عنصرين هما اللاهوت والناسوت. قال الحلاج: انهما طبيعتان لا تتحدان أبداً ، بل تمتزجان امتزاج الخر بالماء.

أما ابن عربي فقد اعتبر اللاهوت والناسوت مجرد وجهين لحقيقة واحدة ، إذا نظرنا إلى صورتها الخارجية سميناها ناسوتاً ، وإذا نظرنا إلى باطنها وحقيقتها سميناها لاهوتاً . وان صفتي اللاهوت والناسوت بهذا المعنى صفتان متحققتان ، لا في الانسان وحسده ، بل في كل موجود من الموجودات ، مرادفتان لصفتي

الباطن والظاهر ، أو لكلمتي الجوهر والعرض (١) .

وقد عبر الحلاج عن نظرته إلى اللاهوت والناسوت بقوله <sup>(٢)</sup> :

سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب ثم بــــدا لخلقه ظاهراً في صورة الآكل والشارب حتى لقد عـــاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب

## حول الأيتام الخمسة :

والأيتام الخسة الذين لم يسمهم صاحب السؤال هم : المقداد بن أسود الكندي وأبو ذر الغفارى وعبد الله بن رواحة الأنصارى وعبات بن مظمون النجاشي وقنبر بن كادان الدوسي . وهؤلاء اعترفوا بإمامة علي علائتهاد قبل توليه الخلافة . وهم رجال الشيعة الأوائل (٣) .

### حول النقباء الاثناعشر ،

إن الإثنا عشر نقيبًا هم الأئمة الإثنا عشر ، والاعتقاد بهم هو اعتقاد الشيعة الإمامية .

عن الشعبي عن مسروق قال :

د بينا نحن عند ابن مسمود نعرض عليه مصاحفنا إذ قال له فق : هل عهد اليكم نبيكم كم يكون من بعده خليفة ؟ قال له : إنك لحديث السن وان هذا الشيء ما سألني عنه أحد قبلك نعم عهد إلينا علي النها الله يكون بعده إثنا عشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل » (٤).

<sup>(</sup>١) الدكتور عادل العوا -- الانسان ذلك المعلوم .

<sup>(</sup>٢) الطواسين ، تحقيق ماسينيون سنة ١٩١٣ ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الدكتور كامل مصطفى الشيبي – الصلة بين النصوف والتشيع .

<sup>(</sup>٤) عبد الحسين الصادق - المضامير.

وروى وهب بن منبه عن ابن عباس قال :

# حول انتقال الاسم والمعنى ،

رأينا ابن الأثير يذكر أنه لمـا غاب آدم ظهر اللاهوت في خمسة ناسوتية كلما غاب منهم واحد ظهر مكان آخر ، لكنه في تعداد الحمسة الناسوتية عد سبعة . يقول :

اجتمعت اللاهوتية في إدريس ونوح وإبراهيم وهارون وسليان وعيسى وعلي ابن أبي طالب .

أما صاحب السؤال الموجه إلى ابن تيمية فيتحدث عن انتقال الاسم والمعنى على الشكل التالي :

الاسم آدم والمعنى شيث ، والاسم يعقوب والمعنى يوسف ، والاسم موسى والمعنى يوشع ، والاسم سليان والمعنى آصف ، والاسم محمد والمعنى علي .

فأين الشبه بين القولين ١٤...

وأين من هذا الكلام ما ذكره الشهرستاني عن النصيرية ؟!

إن هذه النظرية أي انتقال الاسم والمعنى هي نظرية اسماعيلية ، وكذلك الحال بالنسبة للأكوار والأدوار ، ونحن سنتحدث عن هذه النظرية في مكان آخر من هذا الكتاب .

(١) الحافظ رجب البرسي – مشارق أنوار اليقين .

وليس مخاف على أحد ان آثار السياسة واضحة جلية في السؤال . وكاتب تعمد تعمداً أن يضمنه بعض الآراء التي أثارت جدلاً محموماً بين الفلاسفة والمتكلمين كا ضمنه بعض أقوال القرامطة عن قصد ، لإشعال ثائرة ابن تيمية والحصول منه على فتوى تبيح إهدار دم فرقة إسلامية لا تأخذ بمذهب أهل السنة ، مذهب السلطة الحاكة .

وهذا ما يشير اليه القسم الأخير من نص السؤال : « وهل دمـــاء النصيرية المذكورين مباحة ... الخ » ...

وقد جرت الرياح بما يشتهي صاحب السؤال ، فأفتى ابن تيمية بإباحة دماء النصيرية، وكانت فتواه وراء المذبحة التي جرت وقائعها سنة ٧٠٥ ه والتي اهرقت فيها دماء كثير من الناس. وقد أشار ابن الوردي إلى تلك المذبحة بقوله في (تتمة الختصر في أخبار البشر):

« وفيها أحاطت عساكر الشام بجبال الظنيين المنيعة ، وكانوا عصاة مارقين، وترجلوا عن الخيل وصعدوا في تلك الجبال من كل جانب، وقتلوا وأسروا جميع من بها من النصيرية والظنيين ، . . . وكان الذي أفتى بذلك ابن تيمية .

وابن تيمية في جوابه على السؤال الموجه اليه ، صرح بأن النصيرية « كتباً كثيرة دوان علماء المسلمين صنفوا كتباً في كشف أسرارهم وهتك أستارهم ، ولا من كتب ولكنه لم يذكر اسم كتاب واحد لا من كتب النصيرية و الكثيرة » ولا من كتب علماء المسلمين التي ألفوها في كشف أسرار النصيرية وهتك أستارهم ، يضاف إلى ذلك أنه عندما تكلم عن النصيرية ، تكلم من حيث لا يدري عن الاسماعيلية ، وهذا واضح من قوله : « ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين تارة يسمون الملاحدة ، وتارة يسمون المباطنية ، وتارة يسمون الباطنية ، وتارة يسمون الجمرة » .

ومن يقرأ جواب ابن تيمية يتشكك في معلوماته التاريخية . فهل النصيرية

هم الذين قتلوا الحجاج وألقوا بهم في زمزم ، وأخذوا الحجر الأسود ؟؟. يقول أبو الفداء (١) .

« وفي هذه السنة - أي سبع عشرة وثلاثمائة - وافى أبو طاهر القرمطي مكة يوم التروية وكان الحجاج قد وصلوا إلى مكة سالمين ، فنهب أبو طاهر الأسود أموال الحجاج وقتلهم حتى في المسجد الحرام وداخل الكعبة ، وقلع الحجر الأسود من الركن ونقله إلى هجر ، وقتل أمير مكة ابن محلب وأصحابه وقلع باب البيت وأصعد رجلاً ليقلع الميزاب فسقط فسات ، وطرح القتلى في بئر زمزم ودفن الباقين في المسجد الحرام وحيث فتلوا وأخذ كسوة البيت فقسمها بين أصحابه ».

وثم هل انتشرت دعوة الإسلام في البلاد المصرية والشامية وقبما أقام الله ملوك الإسلام كنور الدين الشهيد وصلاح الدين الأيوبي وأتباعهما كما يذكر ابن تيمية إذ يقول: وثم لما أقام الله ملوك الإسلام كنور الدين الشهيد وصلاح الدين وأتباعهما ، وفتحوا الساحل من النصارى وممن كان بها منهم ، وفتحوا أيضاً أرض مصر ، فإنهم كانوا مستولين عليها نحو مائتي سنة ، واتفقوا هم والنصارى فجاهدهم المسلمون حتى أنهم فتحوا البلاد . ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام في البلاد المصرية والشامية ، .

# وهل في الاسلام ملوكا ١٤

من الثابت تاريخياً أن الإسلام انتصر في بلاد الشام منذ أن من الله على المسلمين سنة ١٤ هـ ، وانتشر في مصر منذ أن فتحت سنة ١٩ هـ .

بينما ولد نور الدين زنكي « الشهيد » سنة ٥١١ ه وتوفي سنة ٥٦٩ ه ، وولد صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٣٠ ه وتوفي سنة ٥٨٩ ه .

<sup>(</sup>١) المختصر في أخبار البشر .

وفي جميع الأحوال فإننا لا نستطيع أن نثق في أقوال ابن تيمية لأنه موضع التهام ، وثمة أقوال كثيرة حوله تنال منه وتضعف الثقة به .

يقول الحافظ ابن حجر في ( الفتاوى الحديثية ) :

د ابن تيمية عبد خذله الله وأضله وأعماه وأصمه وأذله ، وبذلك صرح الأثمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله ، ومن أراد ذلك فمليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتفق على إمامته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وولده التاج والشيخ الإمام المز بن جماعة وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية . والحاصل : أن لا يقام لكلامه وزن بل يرمي في كل وعر وحزن ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال مضل غالي، عامله الله بعدله وأجازنا من ضل طريقه وعقدته وفعله آمين » .

وقال المناوي عن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم :

أما كونها من المبتدعة فمسلم » .

وعن ابن تيمية أيضاً يقول الشيخ محمد زاهد الكوثري :

« وليس عنده سوى ألفاظ مرصوصة ، لا فائدة تحتما في بجوثه الشاذة كلما » .

كما يقول محمد بن العلاء البخارى :

د من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كان كافراً لا تصح الصلاة وراءه » .

والقلقشندي نقل ما كتبه عن النصيرية من كتابي ( التعريف بالمصطلح الشريف ) لابن فضل الله العمري، و ( إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد ) للشيخ شمس الدين محمد بن ابراهيم بن ساعد الأنصاري الأفغاني – السنجاري .

والكتابين ليسا من كتب النصيرية حتى يصح اعتاد ما جاء فيهما من أقوال. ومع ذلك فإن ما نقله القلقشندي عن عقائد النصيرية يختلف تماماً عن أقوال

الشهرستاني وابن الأثير والمجهول صاحب السؤال إلى ابن تيمية وعما أورده ابن تيمية في رده . ولا يلتقي مع أي منها في نقطة واحدة .

وكما وقفنا عند كل نقطة من النقاط التي تحدث عنها هؤلاء سنقف عند كل نقطة أوردها القلقشندي واعتبرها من عقائد النصيرية وأقوالها .

القول ﴿ علي في السحاب ﴾ الخ . . . محتاج إلى وقفة متأنية .

يذكر البغدادي في ( الفرق ) وكذا الشهرستاني في ( الملل والنحل ): ( زعم بعض السبأية أن علياً في السحاب وأن الرعد صوته والبرق ضحكه ، ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال ، عليك السلام يا أمير المؤمنين » .

ويذكر فخر الدين الرازي في ( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) ، ان الفرقة الأولى من الإمامية ــ ولم يسمها ــ يزعمون أن الرعد صوت علي والبرق ضحكه ، وهم إذا سمعوا صوت الرعد يقولون عليك السلام يا أمير المؤمنين » .

وفي حديثه عن( البيانية ) أتباع بيان بن سمعان التميمي وي الشهرستاني في ( الملل والنحل ) : « وقال في تفسير قوله : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل الغمام ) أراد به علياً فهو الذي يأتي في الظلل ، والرعد صوته ، والبرق تسمه » .

ويذكر ابن عبد ربه المتوفي سنة ٣٢٨ ه (١): ﴿ إِن مِن الروافض مِن يزعم أَن علياً رضي الله عنه في السحاب ، فإذا أطلت عليهم سحابة قالوا السلام عليك يا أبا الحسن ، وهؤلاء من الرافضة يقال لهم المنصورية وهم أصحاب أبي منصور الكسف ، وإنما سمي الكسف لأنه كان يتأول في قول الله عز وجل ( وأرب يروا كسفا ساقطاً يقولوا سحاب مركوم ) » .

وكان هذا القول – أي على في السحاب – بما يعزى إلى الشيعة على ما يذكر

<sup>(</sup>١) العقد الفريد – الجزء ٢ ، ص ٤٠٤ .

عبد الحسين أحمد الأميني في ( الفدير ) إذ يقول (١٠ :

وقال الغزالي في البحر الزخار ١ / ٢١٥ : «كانت له عمامة تسمى السحاب فوهبها من علي فربما طلع علي فيها فيقول مَنْ الله الله على في السحاب » .

وقـــال الحلبي في السيرة ٣ / ٣٦٩ : «كان له ﷺ عمامة تسمى السحاب كساها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، فكان ربما طلع علي كرم الله وجهه فيقول ﷺ : أتاكم علي في السحاب ، يعني عمامته التي وهبها له ﷺ » .

ولا غنى عن القول ، ان المنطق التمثيلي في القديم مضى شوطاً بعيداً جداً في مضار تشبيه الانسان بالطبيعة أو نظرية العالم الصغير .

مثلوا حواس الانسان الخس بالكواكب السيارة وآراءه بالنجوم الشابئة ودمعه بالمطر ، وصوته بالرعد، وضحكه بالبرق ، وظهره بالبر، وبطنه بالبحر، ولحمه بالأرض ، وعظامه بالجبال، وشعره بالنبات ، وأعضاءه بالأقاليم ، وعروقه بالأنهار ، ومغار عروقه بالميون (٢).

ونظرية الانسان العالم الصغير هي التي عبر عنها الشاعر بقوله :

<sup>(</sup>١) الجزء ١ ، ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور عادل العوا – الانسان ذلك المعلوم .

وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر

وأما القول : « ولهم خطاب بينهم من خاطبوه به لا يعود يرجع عنه ولا يذيعه ولو ضرب عنقه » .

هذا الخطاب هو سر آل محمد .

ومن وصايا أمير المؤمنين علي تنتيجين: من أذاع سرنا أذاقه الله بأس الحديد(١٠).

وقال أيضاً في وصيته لكميل بن زياد : يا كميل إذاعة سر آل محمد لا يقبل منها ولا يحتمل أحد عليها ، وما قالوه فلا تعلم إلا مؤمناً موفقاً (٢) .

وقال الإمام الصادق في وصيته لأبي جعفر محمد بن النعان الأحول: المذيع علينا سرنا كالشاهر بسيفه علينا ، رحم الله عبداً سمع بمكنون علمنا فدفنه تحت قدميه (٣).

وقال أيضًا :

إن المذيع ليس كقاتلنا بسيغه بل هو أعظم وزراً ، بل هو أعظم وزراً ، بل هو أعظم وزراً ، بل هو أعظم وزراً ،

أما تعبير : « وهم يخفون مقالتهم » التي نقلها القلقشندي عن ( التعريف بالمصطلح الشريف ) فهو التقية بذاتها .

لكن صاحب ( التعريف ) لم يذكر كلمة تقية صراحة لغاية ما ، فعبر عنها باسلوب آخر وبصيغة تحمل معناها .

قال الإمام جعفر الصادق: التقية دين الله والتحصن سيفه ، ولولاهما ما عبد الله .

<sup>(</sup>٢) الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني – تحف العقول عن آل الرسول .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) و (١٠) المرجع السابق .

وعنه أيضًا : ما عبد الله بأحسن من التقية (١) .

وعنه : فإن أبي كان يقول : وأي شيء أقر للعين من التقية ، إن التقية جنة المؤمن ، ولولا التقية ما عبد الله (٢٠٠٠.

والتقية كما يذكر الشيخ محمد رضا المظفر (٣):

كانت شماراً لآل البيت عليهم السلام ، دفعاً للضرر عنهم ، وعن أتباعهم ، وحقناً لدمائهم ، واستصلاحاً لحسال المسلمين ، وجماً لكلمتهم ، ولما لشعثهم . وما زالت سمة تعرف بها الامامية دون غيرها من الطوائف والامم .

إن عقيدتنا في التقية قد استغلها من أراد التشنيع على الإمامية ، فجعلوا من جلة المطاعن فيهم .

ويتابع الشيخ محمد رضا المظفر قوله :

د وإذا كان طعن من أراد أن يطعن يستند إلى زعم عدم مشروعيتها من ناحية دينية فإنا نقول له:

أولاً : إننا متبعون لأئمتنا عليهم السلام ونحن نهتدي بهداهم ، وهم أمرونا بها وفرضوها علينا وقت الحاجة ، وهي عندهم من الدين ، وقسد سمعت قول الصادق علينتهد : من لا تقمة له لا دين له .

وثانياً : قد ورد تشريعها في نفس القرآن الكريم ذلك قوله تعالى : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) النحل ١٠٦ . وقد نزلت هـــذه الآية في عمار بن ياسر الذي التجأ إلى التظاهر بالكفر خوفاً من أعداء الإسلام . وقوله تعالى : ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ) ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) ، وقوله تعالى : ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ) ( )

<sup>(</sup>١) الحكم الجعفرية .

<sup>(</sup>٢) ابن شعبة الحَرَاني - تحف العقول عن 1ل الرسول .

<sup>(</sup>٣) عقائد الامامية .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق .

وفي نص السؤال الموجه إلى ابن تيمية رأينا عبارة تقول ( استحلال الخر » ولفظة ( استحلال » تحولت هنا إلى ( تعظيم » مع إضافة عبارة جديدة هي ( برون أنها من النور » .

وبما أننا فصلنا القول في الخر فلا داع للتكرار .

والقول: إن الصديق وأمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهم تمدوا عليه – أي على علي – ومنعوه حقه من الخلافة هو قول الشيعة .

وهكذا يتبين أن جميع المعاومات التي وصلتنا عن النصيرية مستقاة من أقوال مجهولين ، من كلمة وقالوا ، التي أوردها الشهرستاني على الاطلاق والعموم من دون أن نعلم من هم هؤلاء الذين قالوا .

ومن سؤال موحه من مجهول إلى ابن تيمية ، وهذا المجهول أراد أن يوحي الينا أنه ينقل من كتب النصيرية ، دون أن يذكر لنا أساء هذه الكتب ، أو أساء مؤلفيها ليسهل الرجوع اليها للوقوف على حقيقة ما فيها من أقوال . فقط اكتفى بكلمة تحمل كل معاني الابهام والتضليل هي « كتبهم » وزاد عليها بأن نعتها به ( الخبيئة ). ولهذا فان تلك الأقوال ساقطة عن درجة الاعتبار ولا يصح الركون اليها واعتبارها .

# النصيرية عند المؤرخين المحدثين

ونقصد بالمؤرخين المحدثين، المؤرخون منذ نهاية العهد التركي في البلاد العربية وعلى وجه الخصوص سورية ولبنان ، وحتى اليوم .

وإذا كان الشهرستاني ، قديماً ، أول من كتب عن النصيرية ، وكان كتابه ( الملل والنحل ) المعطف الذي خرج منه كل الذين جاءوا من بعده . فان رفيق التميمي مدير المكتب التجاري في بيروت ، ومحمد بهجت المدير الثاني في المكتب السلطاني ، كان أول من كتب عن النصيرية في العصر الحديث في كتابهما ( ولاية بيروت ) المطبوع بهمة الوالي عزمي بك أفندي سنة ١٣٣٦ ه ، ١٩١٦ م .

وبعد عشرات السنين من صدور ( ولاية بيروت )، وبشكل أدق في النصف الأول من العشرينات أصدر نوفل نوفل كتابه ( سوسنة سليمان في أصول المقائد والأديان ) وتحدث فيه عن أديان البشرية قاطبة ومنها النصيرية .

## كتاب ( ولاية بيروت ) ،

يقول مؤلفا الكتاب:

د وأكثر بما رجعنا اليه من المصنفات حين الجمع هو (تاريخ النصيرية ودينهم) المستشرق رنيه دوسو ، ومع ذلك فقد كنا نرجع إلى الآثار الآتية كلما مست

الحاجة . كتاب الباكورة السليانية في كشف أسرار الديانة النصيرية - كتاب المجموع - كتاب الأسوس » .

أي أن المرجع الأساسي لكتاب (ولاية بيروت) ، هو ما كتبه المستشرق رنيه دوسو عن النصيرية . وكلنا نعلم ما جنته وتجنيه أيادي المستشرقين على تراث العروبة والإسلام ، ذلك ان المستشرقين في جمهورهم لا يخلو أحدهم من أن يكون قسيساً أو استمارياً أو يهودياً . وان الاستشراق بصورة عامة ينبعث من الكنيسة ، وفي الدول الاستمارية يسير مع الكنيسة ووزارة الخارجية جنباً إلى جنب يلقى منها كل تأييد . وان الدول الاستعارية ما تزال حريصة على توجيه الاستشراق وجهته التقليدية من كونه أداة هدم للإسلام وتشويه لسمعة المسلمين (۱) .

ولهذا نستطيع أن نقول : إن كل ما ورد في ( ولاية بيروت ) عن النصيرية مشكوك فعه .

ومع ذلك فنحن نورد ما جاء في ( ولاية بيروت ) عن النصيرية :

د إن أول اعتقادهم هو تثليث الألهية ، أي أن إيمانهم بثلاثة آلهة يسمون أول هؤلاء الآلهة ( المعنى ) والثاني ( الاسم ) والثالث ( الباب ) ، ويقصدون الغيب المطلق من المعنى ، والاسم الصورة الظاهرة للمعنى ، أما الباب فهو الطريق الموصل إلى الغيب المطلق .

وقد كان قدمــاء علماء النصيرية يسعون لإيضاح هذا ( الواحد المثلث ) وتفسيره ويستعينون ببعض ما تتمسك به النصارى من الأدلة والبراهين .

<sup>(</sup>١) الدكتور مصطفى السباعي – السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي .

ينقسم أشياع الديانة النصيرية إلى أربع شعب: الحيدرية ، الشمالية أو الشمسية ، الكلازسة أو القمرية الغيبية . لا ننسى أن هذا الانقسام منحصر في الفروع ، وان كتاب المجموع المقدس جعل جميع أفراد النصيرية مندمجة في الوحدة الدينية .

يقسم النصيرية زمانهم إلى سبعة أدوار ، كل واحد منها تمثال لإله ، وسبب هذا التقسيم هو انقسام الأسبوع إلى سبعة أيام. وتزعم هذه الفئة أن الأثمة السبعة الذين ظاهروا النبي كَنْ الله على بن أبي طالب وهو أساس محمد الناطق ، الحسن ، الحسين ، على بن الحسين ، محمد بن على ، جعفر بن محمد ، موسى .

ويزعم النصيريون أن المعبود المقدس واحد من جهة الغيب ، ولكن يتعدد في الظهور فيحل في الأجسام،وما هذه الأجسام إلا الكواكب السبعة التي تقلدت إدارة الكون .

والنصيريون يصعدون بعلي إلى درجة الالوهية ، ويلصقونها بكل ( أساس ) حاز عنوان ( المعنى ). وان المعنى الذي هو مرادف لكلمة « الله -- علي » قيمة خاصة في دين النصيرية . وكما أن يسوع عند النصارى هو كلمة الله ، فعلي أيضاً هو « المعنى » عند النصيرية . ولهذا سميت هذه العقيدة بـ ( المعناوية ) .

انتشر دين النصيرية في أوائل القرن الخامس للهجرة ، ولم يزل إلى الآرف محتفظاً على مكانته الأولى ، ويعتقد ذووه بوحدانية الخالق ، ولكنهم يزعمون تجسد الالوهية في ذات على . ويضعون كلمة (علي الأعلى ) بإزاء كلمة (علي الله » ا.

يقول النصيريون خلافاً لما يعتقده المسلمون أن على بن أبي طالب واحد لا يزول وهو حاضر في كل مكان وزمان ، وهو نور النور الذي ينير جميع الكواكب وان تقتت الصخور ، وتكون البحور ، وجميع الحركات هي تحت تصرفه وإدارته ، وعلي يبيد الكون، غير مستور بججاب مادي ، بل هو كامن

في أنوار الذات الالهية ، وما د المعنى ، إلا هو ، وهو إمام في الظاهر ورب في الباطن ، وأبو بكر وعثان هم تماثيل الشيطان ، والجهاد المقدس مجب أن يكون على الفرق التي تزعم أن علياً وغيره من الأنبياء يأكلون ويشربون كسائر الناس وأنهم ولدتهم النساء .

يعتقد النصيريون أن علياً (أب) ومحمداً (ابن) وسلمان الفارسي (روح القدس) وان سلمان الفارسي خلق الأيتام الخسة المولجين بإدارة الكون. وخلق مقداد بن الأسود الكندي من هؤلاء الآيتام الرعد والزلازل والصواعق وأمر أبو ذر الغفاري بتنظيم حركات الكواكب السيارة والثابتة وعبدالله بن رواحة الأنصاري بإدارة الأرياح وعثان بن مظمون النجاشي بتفقد حرارة الأجسام وتعهد الأمراض البشرية وقنبر بن كادان الدوسي بإعادة الأرواح إلى الأجسام ونفشها فها.

ويعبر عن التثليث برمز قدسي يسمونه ع ، م ، س ، ولهــذا الرمز موقع عظيم في التقاليد الدينية عند النصيرية .

ومدلول حرف الـ (ع) وهو علي ، والـ (م) محمد ، والـ (س) سلمـان الفارسي .

| س     | ٢    | ع    |
|-------|------|------|
| سلمان | محمل | علي  |
| باب   | اسم  | معنى |

ويقول النصيريون : أتقدم إلى الباب ، وأركع أمام الاسم ، وأعبد المعنى ، وهذا يبرهن على اعتقادهم بأن علياً أقدس من الجميع .

ويزعمون أن الأوقات الخمسة يقصد بها الأشخاص الخمسة المقــدسة لديهم . ويقيمون صلاة الظهر باسم ( محمد ) والعصر باسم ( فــــاطمة ) أو بتعبيرهم

« فاطر » ، وصلاة المغرب باسم ( الحسن ) ، والعشاء باسم ( الحسين ) والصبح باسم ( محسن ) .

ويعتقدون أيضاً بأن الالوهية تمثلت في هؤلاء الحسة ، كما تمثلت في علي . ومن أعجب العجابأن النصيريين لم يختلفوا في وحدانية الرب ويسمون أنفسهم أهل التوحيد .

هذا مجمل ما جاء في كتاب ( ولاية بيروت ) وهو يزخر بالتناقض .

يقول المؤلفان في مطلع حديثها: ان اعتقاد النصيرية هو تثليث الالهية ، أي أن إيانهم بثلاثة آلهة: المعنى والاسم والباب .

وبعد عدة أسطر ارتفع عدد الالهية إلى سبعة ، ويزعم النصيريون ان المعبود المقدس واحد من جهة الغيب ، ولكن يتعدد في الظهور فيحل في الأجسام ، وما هذه الأجسام إلا الكواكب السبعة التي تقلدت إدارة الكون ، ثم في نهاية الحديث نقص عدد الالهية من سبعة إلى خمسة . ويعتقدون - والكلام عائد النصيرية - بأن الالوهية تمثلت في هؤلاء الخسة كا تمثلت في على . والخسة هم : محمد وفاطمة والحسن والحسن و محسن .

فأي تناقض هذا . . . وأي سذاجة . . .

ولا بد من الإشارة إلى أن الأسفرايني في (التبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية عن الفرق الهالكين) يقول عن الشريعية: أتباع رجل كان يدعى شريعا وكان يقول ان الله تعالى حل في خمسة أشخاص ، في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين .

وكتاب الفرق سموا الفرقة التي تؤله الخسة المذكورين بالمخمسة وليس تمسة أية رابطة ما بين الشريعية أو المخمسة وبين النصيرية .

وكذلك نجد التناقض أيضاً في الحديث عن المولجين بإدارة الكون ، فحسب

ما نقله المؤلفان لا ندري من هم. هل هم الكواكب السبعة ؟! «وما هذه الأجسام إلا الكواكب السبعة التي تقلدت إدارة الكون » .

أم هم الأيتام الخسة ؟! « وان سلمان الفارسي خلق الأيتام الخسة المولجين بإدارة الكون » .

وهل الكواكب السبعة هم الأيتام الخسة ١٤ ان المؤلفين لما يوضحا هذا الأمر ولم ينتبها إلى هذا التناقض الذي وقعا فيه .

ومن جهة أخرى، فإن التقسيم ( السبعي ) أي تقسيم الزمان إلى سبعة أدوار هو نظرية اسماعيلية . إذ الاسماعيلية تقول : « بدأ بعد مقتل علي بن أبي طالب . أول أسابيع الأثمة في نظر ( حسن بن نوح ) وهي ثلاثة أسابيع تسمى أسابيع الاتماء والاشهاد . الاسبوع الأول منها هو اسبوع الاتماء ، ويشتمل على أسماء الحسن والحسين وعلى زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق واسماعيل ان جعفر ثم ابنه محمد بن اسماعيل (١) .

فكيف لم ينتبه المؤلفان إلى ذلك وجعلا النظريات الاسماعيلية من أقوال النصرية ؟!

ثم لنأخذ قول المؤلفين (ويقيمون صلاة الظهر باسم ( محملًد ) ، والعصر باسم ( فاطمة ) أو بتعبيرهم ( فاطر » ، وصلاة المغرب باسم ( الحسن ) ، والعشاء باسم ( الحسين ) ، والصبح باسم ( محسن ) ، ونقارنه بما جاء في نص السؤال الموجه إلى ابن تيمية ، وقد عرضناه قبلاً وهو : ( ان الصلوات الخس عبارة عن خمسة أسماء وهي : علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة .. نجد أن المؤلفين ذكرا اسم ( محمد ) على حين ذكر صاحب السؤال الموجه إلى ابن تيمية اسم ( علي ) بدلاً من اسم محمد .

<sup>(</sup>١) الدكتور عادل العوا ـ الانسان ذلك العلوم ، ص ١٣٢.

فاو كان هذا الكلام منقول حقاً عن كتب النصيرية لانطبق القولان مـــع بعضهما البعض . أما وقد اختلفا فهذا يدل على عدم صحتهما كليهما .

# كتاب (سوسنة سليان في اصول العقائد والأديان) ،

أما نوفل نوفل فقد كتب عن النصيرية في السوسنة ما يلي :

ويزعمون أن الالوهية لها اسم ومعنى أي ظاهر وباطن ، فالظاهر هو أحرف معدودة تشير إلى أشخاص معلومة ، لأن الله اسم والاسم يحتوي على ثلاثة أحرف وهي الألف والسين والميم . ويبتدؤون بأحرف الاسم من آخره ، ويجعلون الميم محمد بن عبد الله وهو الذي تقر بربوبيته الشمالية ويسمونه الميم إليه التسليم ، وحرف السين سلمان الفارسي وهو الباب والحجاب ، وحرف الألف هو المقداد ابن الاسود ويسمونه رب الناس . وأما المعنوية فهي التي استقرت أخيراً بعلي بن أبي طالب إلى أن تردى الحلة الزرقاء وسكن في الشمس ، ولهمذا يسجد بعضهم الشمس عند شروقها ومغيبها .

ويعتقدون ان محمداً متصل بعلي ليلا ومنفصل عنه نهاراً، ويعنون أن الشمس هي محمد وأن محمداً خلق السيد سلمان الفارسي ، وأن هؤلاء الثلاثة هم الثالوث الأقدس فعلي عندهم هو الأب ومحمد هو الابن وسلمان الروح القدس. وان سلمان خلق الأيتام الخسة الذين منهم المقداد ، والأيتام الخسة خلقوا كل العالم وأن كل ترتيب السماوات والأرض بيدهم ، فالمقداد موكل بالرعود والصواعق والزلازل وأبو الدر موكل بدوران الكواكب والنجوم ، وعبدالله بن رواحة موكل بالرياح وبقبض أرواح البشر ، ويعتقدون بأنه عزرائيل ، وعثان موكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان ، وقنبر هو الذي يدخل الأرواح بالأجسام .

ويعتقدون ان الالهية التي استقرت أخيراً في علي بن أبي طالب حلت أولاً في هابيل ثم في شيث ثم يوشع وأوصاف شمعون الصفا وأرسطاليس وهرماس وكلب أصحاب الكهف وناقة صالح والبقرة التي أمر موسى بذبحها على ما هو مذكور في سورة البقرة ، وان النبوة التي يشيرون اليها باسم المسيح قد استقرت أولاً في آدم ، ثم في انوش وقينان ومهلئيل وهود وصالح ولقبان ولوط وإبراهيم واسماعيل واسحق وبعقوب والعزيز وفرعون ويوسف وموسى وهارون وحزقيل وشموئيل وداود وسليان وأيوب والخضر واسكندر وطالوت ودانيال ومحمد وأفلاطون ونيرون وجالينوس وسابور ولؤي ومرة وكلاب وهساشم وعمد مناف .

وأما التوفيق بين حلول الالوهية ووجود النبوة فهو هكذا: لما كانت الالوهية في شيث بعد هابيل كان آدم هو النبي العظيم ، ثم انتقلت الالوهية إلى سام والنبوة إلى نوح ، وبعده انتقلت الالوهية إلى اسماعيل والنبوة إلى إبراهيم ، ولما كانت الالوهية في هارون كانت النبوة في موسى ، ثم لما صارت الالوهية إلى شمعون الصفا صارت النبوة إلى عيسى ، ثم استقرت الالوهية في على بن أبي طالب والنبوة في عمد بن عبد الله، ولهم كلام في الالوهية والنبوة وموسى وعيسى يخالف ما تعتقد به اليهود والنصارى والإسلام .

وقد رأينا في نص السؤال الموجه إلى ابن تيمية ثمة اشارات إلى أن النصيرية كتباً، وان الصوم عندهم عبارة عن ثلاثين رجلا وامرأة يعدونهم في (كتبهم). وكذلك الخسة الايتام والإثنا عشر نقيباً، وأسماؤهم معروفة في (كتبهم).

وكما يلاحظ ان صاحب السوسنة قد نقل فقرات بمينها من ( ولاية بيروت ) وهذه الفقرات هي :

موكل بالرعود والصواعق والزلازل، وأبو الدر موكل بدوران الكواكب والنجوم وعبد الله بن رواحة موكل بالرياح وبقبض أرواح البشر ، وعثاث موكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الانسان، وقنبر هو الذي يدخل الأرواح بالأجسام...

أما الأسماء التي عددها نوفل نوفل في حديثه عن كنفية استقرار الالوهية أخيراً في علي ، هم بالذات أئمة الأدوار والأكوار لدى الاسماعيلية .

فكما هو معلوم ان الاساعيلية تقسم تاريخ البشر إلى أدوار وأكوار وفترات وقرانات . فالأدوار أجزاء من الأكوار ، وفي الأدوار والأكوار نوعان من الأثمة هما : أثمة الاستقرار ، وأثمة الاستيداع . والفترة هي المدة بين الناطق والناطق.

وأئمة الاستقرار هم (١):

Tنوش ، قينان ، مهلائيل ، يارد ، اخنوخ ( ادريس ) ، متوشلخ ، لامك ( متمم الدور ) .

آرفخشد ، ثالغ ، غابر ، فالغ ، رعوه ، سروج ، ناحور ( متمم الدور ) . قيدار ، حمل ، نبت ، سلامان ، الهميسع ، اليسع ، ادد ( متمم الدور ) . عدنان ، معد ، نزار ، مضر ، الياس ، مدركه ، خزيمة ( متمم الدور ) .

كنانة ؛ النضر ؛ مالك ؛ فهر ( قريش ) ؛ غالب ؛ لؤى ؛ كعب ، مرة ؛ كلاب ، قصي ؛ عبد مناف ، هاشم ، عبد المطلب ، أبو طالب ( متم الدور ) .

علي بن أبي طالب ، الحسين بن علي ، علي زين المابدين ، محمد الباقر ، جعفر الصادق ، اسهاعيل .

وأعمة الاستيداع هم (٢):

هابيل ، عيراد ، محويائيل ، متوشائيل ، يوبال ، تابال ، نعمة ...

<sup>(</sup>١) و (٢) مصطفى غالب - أعلام الاسماعيلية .

يافث ، جومر ، توجرمه ، لود ، آرام ، يقطان ، اسحق ...

يعقوب ، لؤي ، قاهات ؛ افرايم ، زارح ، عمران ، ضغون . .

شعیب ، صموئیل ( حومیل ) ، داوود ، سلیان ، العزر ، فنیحاس ، یحیی ( یوحنا ) ...

دمية الكلبي ، نوفل ، دانيال ، سطيح ، صهيب المرقوي ، آشعيا ، زراقة ، مرقص ، مروة ، يوحنا ، حرقبيل ، جرجس ( أو مجيرة الراهب ) . . . الحسن ابن على . . . موسى الكاظم . . . ميمون القداح .

الفارات (١) :

الناطق ( آدم ) الأساس أو الوصي ( شيث ) أصحاب الفترة ( مهدئيل ، يارد ، لامك ) .

الناطق ( نوح ) الأساس أو الوصي ( سام ) أصحاب الفاترة ( تارح ، لوط ، آزر ) .

الناطق ( إبراهيم ) الأساس أو الوصي ( اسهاعيل ) أصحاب الفاترة (قيدار، يهوذا، لؤي ) .

الناطق ( موسى ) الأساس أو الوصي ( هارون ثم يوشع بن نون ) أصحاب الفترة ( عمران ، يونس ، بشر ذو الكفل ) .

الناطق ( عيسى ) الأساس أو الوصي ( شمعون الصفا ) أصحاب الفاترة ( اصطفانوس ، مرقبا ، الياس ) .

الناطق ( محمد ﷺ ) الأساس أو الوصي ( علي بن أبي طالب ) .

<sup>(</sup>١) مصطفى غالب - أعلام الاسماعيلية .

وإذا أمعنا النظر بدقة في كتابات المؤرخين المحدثين ، عن النصيرية، نجد انها سارت في خمسة اتجاهات وليس ثمة أية رابطة ما بين اتجاه واتجاه .

وهذه الاتجاهات هي :

### الاتجاء الأول :

وأصحابه رددوا ما قاله الشهرستاني في (الملل والنحل) على الانقياد والتسليم ودون تحقيق أو تدقيق .

ويلاحظ بالنسبة لأصحاب هذا الاتجاه أنه لم تستلفت أنظارهم الطعون التي وجهت إلى الشهرستاني ، وما تثيره أقواله من شكوك .

من بمثلي هذا الاتجاه : الدكتور علي سامي النشار ، والدكتور كامل مصطفى الشيبي .

يقول الدكتور علي سامي النشار (١١) :

« أما فكرتها في ظهور الروحاني بالجسماني وقد ظهر جبريل ببعض الأشخاص وتم وتمثل بصورة البشر ، وكذلك الشيطان ، لذلك ظهر الله بصورة الأشخاص وهم الحسة المشهورون محسد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، وهم خير البرية ظهر الحق بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ بيدهم . هذا هو معنى التأليه عند المخمسة وهو نوع من التأييد الرباني لاعتبارهم آلهة خالقين وقادرين .

وأما السبب في اختصاص علي باطلاق اسم الالهيه عليه ، لأنه كان مخصوصاً بتأييد من الله فيما يتعلق بباطن الأسرار محمد عليه الظواهر وعلي صاحب السرائر، وأنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وقتال المشركين كان إلى النبي، وقتال المنافقين إلى علي، واستندوا في صفة علي الباطنية إلى قول

<sup>(</sup>١) نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام - الجزء ٢ ، ص ٢٤٦ وما بعدها .

الرسول ﷺ : « لولا أن يقول الناس فيك ما قالوا في عيسى بن مريم ، وإلا لقلت فمك مقالا » .

وكان على عند النصيرية والاسحاقية موجوداً قبل خلق الساوات والأرض ، واستندوا في هذا على أثر له « كنا أظلة على يمين المرش فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا » ، فتلك الظلال وتلك الصور العرية عن الاظلال هي حقيقته وهي مشرقة بنور الله إشراقاً لا ينفصل عنها سواء كانت في هذا العالم أو في ذلك ، وأطلقوا على لسان على « أنا من أحمد كالضوء من الضوء لا فرق بين النورين ، إلا أن أحدهما أسبق والثاني لاحق به تال له وهذا يدل على نوع شركة » .

ومما يذكر ، أن للدكتور النشار قولاً آخر في النصيرية ، نقله بالحرف من كتاب فخر الدين الرازي ( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) وهو :

« وهم يزعمون أن الله تعالى كان يحل في علي في بعض الأوقات ، وفي اليوم الذي قلم باب خيبر كان الله تعالى قد حل فيه » (١) .

أما الدكتور كامل مصطفى الشيبي ، فيقول (٢) : .

« الفرقة التي اتفقوا على أنها تؤله علياً وقال معتنقو هذه العقيدة وإنما أثبتنا

<sup>(</sup>١) قراءات في الفلسفة -- الدار القومية للطباعة والنشر عام ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الصلة بين التصوف والتشيع ، ص ه ١٤٠ .

هذا الاختصاص ظهور الرحاني بالجسد الجسداني بعلي دون غيره ، لأنه كان خصوصاً بتأييد من عند الله مما يتعلق بباطن الأسرار ، وكانت حجتهم في ذلك ظهور جبريل ببعض الأشخاص كما هو معروف في الاسلام .

وقال النصيرية أيضا في على كان موجوداً قبل خلق الساوات والأرض، وعلى هذا قال: أنا من أحمد كالضوء من الضوء يعني لا فرق بين النورين، إلا أن أحدهما أسبق والثاني لاحق تال به ومن هنا نامح لأول مرة الجمع بين النبي يَشِيَّ وعلي الذي تطور إلى المفاضلة بينها وإلى إشراك الأخير في الرسالة، وقد أسند النصيرية هذه الفكرة بجديث يروونه ونصه: و فيكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله، ألا وهو خاصف النعل ، ونحن نعرف أصل هذا النص الذي نطق به عمار بن ياسر في صفين ، ولكن الجديد هنا ان هذا الخبر قد وجه إلى تخصيص النبي بالظاهر والعموميات وتخصيص على بالباطن والشرح والتأويل الصحيح.

### الاتجاء الشاني :

أصحاب هذا الاتجاه يرددون ما قاله القلقشندي في ( صبح الأعشى ) .

اما كلياً : كما فعل محمد كرد على في ( خطط الشام ) .

أو جزئياً: كما فعل الدكتور عبد الرحمن بدوي في ( مذاهب الاسلاميين ) إذ نقل عن القلقشندي بعض الفقرات .

يقول محمد كرد علي (١) ;

يدعون ألوهية على رضي الله عنه مغالاة فيه ويزعمون أن مسكنه السحاب، وإذا مر بهم السحاب قالوا : السلام عليك يا أبا الحسن ويقولون ان الرعد صوته والبرق ضحكه وهم من أجل ذلك يعظمون السحاب، ويقولون : إن سلمان

<sup>(</sup>١) خطط الشام – الجملد ٦ ، ص ٢٦٠ .

الفارسي رسوله ، وان كشف الحجاب عما يقوله من يمس كتاب بغير إذن ضلال ، ويجبون ابن ملجم قاتل علي ويقولون أنه خلص اللاهوت من الناسوت ويخطئون من يلعنه ، وان لهم خطاباً بينهم من خاطبوه به لا يعود يرجع عنهم ولا يذيعه ولو ضرب عنقه ، وهم يخفون مقالتهم ومن أذاعها فقد أخطأ عندهم .

ولهم اعتقاد في تعظيم الخر ويرون أنها من النور، ولزمهم من ذلك أن عظموا شجرة العنب التي هي أصل الخرحتي استعظموا قلمها . ويزعمون أن الصديق وأمير المؤمنين عنان تعدوا على علي ومنعوه حقه من الخلافة .

أما الدكتور عبد الرحمن بدوي ، فقد كتب (١):

يمكن أن نوجز عقائدهم فيما يلي :

١ -- على بن أبي طالب إله ، أو حلت فيه الالوهية ، وهو يسكن السحاب والرعد صوته والبرق ضحكه ، وهم لهذا يعظمون السحاب وهو أساس الدور السابم ، ويوصف بأنه ( المعنى ) ،

غير أننا نعرف أن النصيرية ينقسمون إلى قسمين: (الشمالية) وهم الذين يسكنون يسكنون السواحل في لواء اللاذقية ، و (الكلازية) وهم الذين يسكنون الجبال. والشمالية يقولون ان علياً حال القمر، والكلازية يذهبون إلى أنه حال الشمس.

٢ -- سلمان الفارسي هو رسول علي وكلمة السر عندهم ثلاثة أحرف وهي :
 ع == ( علي ) ، م = ( محمد ) ، س = ( سلمان الفارسي ) .

وهم يخفون مقالتهم ، ومن أذاعها فقد أخطأ عندهم ، ويرون أنهم على الحق وأن مقالتهم هي مقالة أهل الحقيقة ، ومن أنكر ذلك فقد أخطأ .

<sup>(</sup>١) مذاهب الاسلاميين – الجزء ٢ ، ص ٤٤٠ .

إ - ولهم اعتقاد في تعظيم الخمر ويرون أنها من النور ، ولزمهم من ذلك أن عظموا شجرة العنب التي هي أصل الخمر حتى استعظموا قلعها .

ه - ويحبون ابن ملجم قـــاتل علي رضي الله عنه ، ويقولون انه خلص
 اللاهوت من الناسوت ويخطئون من يلعنه .

ولم يقل لنا الدكتور من أين يعرف أن النصيرية « ينقسمون إلى قسمين » ، ولعله نقل هذا القول من دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي الذي نقله بدوره عن مقال منشور في جريدة الأهرام بتوقيع ( فاضل من اللاذقية ) .

أو لعله أخذه من كتاب ( سورية والعهد العثماني ) ليوسف الحكيم من دون الإشارة إلى المصدر .

وهذا غير مهم .

المهم كيف نوفق بين قوله هذا ، وبين ما ذكره كل من :

١ – رفيق التميمي ومحمد بهجت في ( ولاية بيروت ) المطبوع سنة ١٣٣٦ ه
 = ١٩١٦ م ، من أن العلويين أربع شعب : فرقة الحيدرية ، وفرقة الشهالية أو الشمسية ، وفرقة الكلازية أو القمرية ، والغيبية .

٢ - منير الشريف في ( المسلمون العاويون من هم وأين هم ): الذي قال: إن العشائر العاوية في محافظة اللاذقية هي أربع: عشيرة الخياطين، وعشيرة الحدادين، وعشيرة المتاورة، وعشيرة الكلبية. ثم خرج من بين هذه العشائر حزب مذهبي سمي بالحيدريين يسكن أفراده قضاء اللاذقية، غير أنهم لم ينسوا عشائرهم الأولى، ولا يزالون يمتون اليها بصلة العشيرة، وبعد الحرب العامة الاولى، ظهر حزب مذهبي جديد، وسمى نفسه بالغساسنة وأكثريته من العمامرة أي من عشيرة الخياطين، وقد انضم اليه رجال من عشائر مختلقة فصار عشيرة مستقلة، ولكن بعد موت رئيسه سلمان المرشد قد رجع الكثيرون عن هذا الحزب إلى عشائرهم السابقة.

٣ ـــ ما ذكره الدكتور مصطفى الشكعة في (إسلام بلا مذاهب) من أن النصيرية ثلاث فرق هي : البناوية ، والكلازية ، والمواخسة .

أما أحرف كلمة السروهي : ع ، م ، س ، فلنا عندهــــا وقفة متأنية في الصفحات القادمة .

#### الاتجاء الثالث:

ثمة من أصحاب هذا الاتجاه من اعتبر النصيرية فرعاً من فروع الاسماعيلية ، كالدكتور عمر فروخ .

ومنهم من خلط في حديثه عن النصيرية بينها وبين الاسماعيلية كالشيخ محمد أبو زهرة ، ونوفل نوفل من قبله .

فنحن؛ إذا قرأنا ما كتبه الدكتور عمر فروخ ٬ في ( تاريخ الفكر العربي ) ونصه :

 المذهب النصيري أشد إيغالاً في تأويل الباطن ونسبة الالوهية إلى الأغة من سائر المذاهب الاسماعيلية » .

نفهم من هذا القول ، ان النصيرية مذهباً من مذاهب الاسماعيلية . وهــذا خطأ وقع فيه دكتورنا ، كما وقع فيه الدكتور فيليب حتي من قبله (١١) .

وليس ثمة من المؤرخين من قال أن النصيرية فرعاً من فروع الاسهاعيلية. وإذا تصفحنا كتاب ( الامامة في الإسلام ) لعارف تامر ، نجده يعدد فرق الاسهاعيلية واحدة فواحدة وهي :

المستعلية أو الطيبية ، الداؤدية ، السليمانية ، النزارية ، المؤمنية ، القاسمية أو الاغاخانية ، الدروز ، القرامطة ، الحسروية .

<sup>(</sup>١) تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - الجزء ٢ ، ص ٢١٩ وما بعدها .

ولم يأت على أي ذكر للنصيرية ، بمــا يدل على أنها ليست فرعاً من فروع الاساعيلية .

أما الشيخ محمد أبو زهرة فقد كتب عن النصيرية ما يلي (١) :

ويجوار الحاكمية في دمشق طائفة خلعت الربقة ، وإن كانت لا تنسب نفسها للاسماعيلية، ولكنها تتلاقى مع بعضها في المخالفة للاصول وانحلال بعضها وانخلاعه عن الإسلام ، وهذه الطائفة هي و النصيرية ، وهي لم تنسب نفسها للاسماعيلية ، ولكن تربت في أحضان الذين خلعوا الربقة منها .

وان هؤلاء سكنوا الشام في الماضي كالحاكمية وكانوا مع الاثنا عشرية أو هم يدعون الانتساب اليهم، ويعتقدون أن آل البيت أوتوا المعرفة المطلقة ويعتقدون أن علياً لم يمت وأنه إله أو قريب من الإله، وهم يشتركون مع الباطنية في أن لشريعة باطناً وظاهراً وان باطنها عند الأثمة. إذ أن إمام العصر هو الذي أشرق عليه النور فجعه يفهم حقيقة هذه الشريعة وباطنها لا ظاهرها فقط.

وفي الجملة كانت آراء هذه الطائفة مزيجاً من الآراء المغالية في الفرق المنسوبة الشيعة والتي يتبرأ أكثرهم منها . فأخذوا عن السبئية الكافرة المنفرضة ألوهية على وخلوده ورجعته ، ومن الباطنية كون الشريعة لها ظاهر وباطن .

خلع اولئك الفلاة ربقة الإسلام وأطرحوا معانيه ولم يبقوا لأنفسهم منه إلا الاسم، وقد اتسع عملهم في قيام الدولة الفاطمية بمصر والشام، ولقد وجدوا من الحاكم بأمر الله من يتلاقى معهم في أهوائهم، ولذلك كان ظهور زعيمهم الحسن ابن الصباح في فارس في عهد الحاكم بأمر الله، وقد أخذ يثير الفتن ضد الدولة العباسية في الوقت الذي كان يدّعي الحاكم الالوهية، وقد بث الحسن دعاته في الشام يدعون إلى نحلته.

<sup>(</sup>١) تاريخ المذاهب الاسلامية - الجزء ١ ، ص ٦٣ .

وقد كثر بعد ذلك اولئك الغلاة في الشام ، واتخذوا لهم مقراً هو جبل والسمان ، الذي يسمى الآن وجبل النصيرية ، وقد كان بعض كبرائهم يستهوون مريديهم بالتخدير بالحشيش ، ولذلك سموا في التاريخ الحشاشين ، وعند الهجوم الصليبي على البلاد الشامية ومن ورائها البلاد الإسلامية ، مالئوا الصليبين ضد المسلمين ولما استولى اولئك على بعض البلاد الإسلامية قربوهم وأدنوهم وجعلوا لهم مكاناً مرموقاً .

ولما جاء نور الدين زنكي وصلاح الدين من بعده ثم الأيوبيين اختفوا عن الأعين واقتصر عملهم على تدبير المكايد والفتك بكبراء المسلمين وقوادهم العظام إن أمكنتهم الفرصة وواتاهم الزمان .

ولما أغار التتار من بعد ذلك على الشام مالاهم اولئك النصيريون كما مالئوا الصليبيين من قبل ، فمكنوا للتتار من الرقاب ، حتى إذا انحسرت غارات التتار قبعوا في جبالهم قبوع القوافع في أصدافها لينتهزوا فرصة أخرى .

هذا ما كتبه الشيخ محمد أبو زهرة عن النصيرية ، ومنه يتبين أنه غفر الله له لا يدرى ما يقول ، فقد خلط عباساً بدباس .

فهو في حديثه عن النصيرية يتكلم من حيث لا يدري عن الاساعيلية .

ومهما يكن من أمر فإن الشيخ لم يذكر ما هي الأصول التي خالف فيها النصيرية ... ثم ان الحسن بن الصباح لم يكن في يوم من الأيام معدوداً في النصيرية ولم يقل عنه ذلك أيا من المؤرخين . بل كان اسماعيلياً ، وهو الذي أسس دولة ( الموت ) النزارية في بلاد فارس .

يقول مصطفى غالب (١١) :

و ويذكر التاريخ ان الاسماعيلية قاموا بدور خطير في الحبياة السياسية

<sup>(</sup>١) الحركات الباطنية في الاسلام - ٦٨ .

والاجتاعية والثقافية في بلدان مختلفة من العالم الإسلامي ، فأسسوا أكثر من دولة لهم في البلدان الإسلامية ، فكانت لهم دولة في المغرب أسسها الإمام عبيد الله الشيعي سنة ٢٩٦ ه ، وامتدت إلى صقلية وجنوب ايطاليا ، وكان لهم دولة في اليمن على يد ابن حوشب سنة ٢٧٠، وكان لهم دولة في مصر على يد القائد جوهر الصقلي سنة ٣٥٨ ه ، وأسسوا دولة آلموت النزارية في بلاد فارس على يد الحسن ابن الصباح سنة ٤٨٣ ه .

ويذكر المؤرخون أن الحشيشة عرفت في قلمة آلموت على يد أتباع الحسن بن الصباح الذي تزعم الاسماعيلية – الباطنية الشرقية ، تلك الطائفة التي اشتهرت بين المؤرخين باسم الحشاشين (١).

ومن جهة اخرى ، من أين جاء شيخنا باسم « جبل السهان » الذي يسمى الآن النصيرية على حد قوله ، لا أحد يدري .

وأغلب الظن أن المقصود هو جبل السُّماق، وهو كما يذكر ياقوت الحموي (٢٠: د جبل عظيم من أعمال حلب الغربية ، يشتمل على مدن كثيرة وقرى وقلاع ».

وكان هـذا الجبل يعتبر من بلاد الاسهاعيلية ، على ما يذكر أحمد بن ابراهيم الحنبلي المتوفى سنة ٨٧٦ ه الذي يقول (٣) : ﴿ وَفَيْهِـــا بِعَثُ الْمَادُلُ إِلَى بِلَادُ السَّاعِيلِيّةِ وَأَحْرِقَ مَرَمَيْنَ وَمَعْرَةً مَصْرِينَ وَجَبِلُ السَّاقُ وَقَتْلُ مَعْظُمُ أَهُلُهُ ﴾ .

وشيخناكما يتضح من كلامه غير مطلع على التاريخ ، وإلا لما قال : دولما أغار التتار من بعد ذلك على الشام مالأهم النصيريون كما مالئوا الصليبيين من قبل » .

<sup>(</sup>١) الدكتور على صافي حسين – الأدب الصوفي في مصر في القرن السابـــع الهـجري .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان – الجزء ٢ ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ، أحداث سنة . ٧ . ه .

فكلامه هـذا ساقط عن درجة الاعتبار لعدم اقترانه بالدليل ، ذلك ان الجدل وآداب البحث والمناظرة يقولون : ( ان كنت مدعياً فالدليل ، أو ناقلا فالصحة . أي أن كلامك دعوى من قبل نفسك فاجعل البرهان سياجاً لها يمنع الداخل ومجنا يدفع نبال المناظر وسيف المجادل ، وإن كنت ناقلا لكلامك عن كتاب فاثبت ذلك النقل وصح ما نقلت » (١) .

وعليه فأين دليل الشيخ على ممالأة النصيرية للتتار والصليبين ؟ ! . .

يذكر ابن أبي الحديد في كتابه (شرح نهج البلاغة) عما حدث في أصفهان سنة ٣٣٣ ه: « لقد كان التتار قد أسسوا دويلات حول إيران وما جاولها ، وكان الخلاف المذهبي تتلظى ناره في « أصفهان » بين الشافعية والحنفية حى محل الحقد الأسود الأعمى بعض رؤوس الشافعية على أن يراسلوا قواد التتار ، يستنصرونهم على اخوتهم من الأحناف . وفتحوا لهم باب المدينة ليدخلوها ويقتلوا خصومهم الأحناف . فدخل التتار المدينة بسلام . وقتلوا الجيع أحنافا وشافعية ، بل انهم لم يستثنوا لاطفلا ولا امرأة ، فقضوا على سكان المدينة أجمعين » .

ومن جهة أخرى، لقد أجمعت كافة المصادر التاريخية على أن المسلمين كانتُ لهم فرصة كبيرة أمام اسوار انطاكية لسحق القوات الصليبية لو اجتمعت كلمتهم ووحدوا راياتهم بإخلاص، وقد عرف الصليبيون درجة التفكك والخصام الذي كان سائداً بين المسلمين، فتمكنوا منهم.

يقول ابن الأثير في الكامل: إن الافرنج كاتبوا صاحب حلب ودمشق وسائر أمراء بلاد الشام ، انهم لا يقصدون بلادهم وإنما قصدهم كان انطاكية فقط، حتى يمنعوهم من مد يد المساعدة إلى حاكم انطاكية ولكن هؤلاء الامراء كانوا في صراع دموي مع بعضهم البعض . فأمير دمشق ثقاف بن تنش كان

<sup>(</sup>١) الشيخ مصطفى الغلاييني – أريج الزهر .

يحارب أخاه رضوان بن تتش أمير حلب ، وكذلك أمير حماه ضد أمير حمص ، بعد أن انفصل كل أمير عن الآخر وجعل مدينته دولة قسائمة بذاتها ، تعادي جاراتها من المدن الاسلامية الاخرى ، وكان الواحد منهم يرجو أن يهاجم الصليبين إمارة عدوه المسلم ليتشفى منه ، ووصل الحقد ببعضهم إلى إبرام اتفاق مع الصليبين على ضرب أعدائهم من الامراء المسلمين (١).

### الاتجاه الرابع:

وأصحاب هذا الاتجاه نوعوا المصادر التي استقوا منها ما كتبوه عنالنصيرية.

ويمثل هذا الاتجاه : محمد عزة دروزة في ( العرب والعروبة ) ، والدكتور مصطفى الشكعة في ( إسلام بلا مذاهب ) .

فمحمد عزة دروزة نقل ما كتبه عن النصيرية عن :

( ولاية بيروت ) لرفيق التميمي ومحمد بهجت .

( تاريخ العلويين ) لمحمد أمين غالب الطويل .

( المسلمون العلويون من هم وأين هم ) لمنير الشريف .

والشكعة نقل ما كتبه عن العلويين عن :

الملل والنحل للشهرستاني .

المسلمون العلويون من هم وأين هم لمنير الشريف .

اخوتنا في جبال اللاذقية ( مخطوط ) لحمد الجذوب .

<sup>(</sup>١) تيسير بن موسى – نظرة عل الحروب الصليبية بين الأمس واليوم،مجلة الفصول الأربمة العدد (٦) جمادى الأولى ١٣٨٨ هـ ابريل ١٩٧٩ .

لكن الشكمة لم يكتف بالنقل، بل هام على وجهه في فل واد، ولهذا سنقف عند ما كتبه وقفة متأنبة .

يقول الدكتور الشكعة (١) :

المعاويون فرقة باطنية تفرعت عن الشيعة الإمامية أول أمرها ، ثم ما لبئت أن باعدت التيارات العقائدية بينها وبين الإمامية ، إلا من ظل منهم محافظاً على روح العقيدة الأولى فإن هؤلاء لا زالوا متمسكين بإسلامهم الصحيح وهم بين القوم من الكاثرة بمكان يؤدون الفرائض في ظل روح الإيمان الكامل كا ينبغي أن تؤدى في غير تحريف أو تغيير .

والفرق الباطنية – ومن بينها العلوية – تحرص دائماً على أن تكون طقوسها وعقائدها سراً لا ينبغي أن يطلع عليه جمهور الناس ، ومن هنا كان الحديث عنها من الصعوبة بمكان .

ذكرنا أن كثيراً من العلويين يعيشون في ظل الإسلام الصحيح الكامل ولكن هناك فريق آخر انحرف بالعقيدة نتيجة لجهل بعض رجال الدين أو سوء تأويلهم للقرآن والحديث ...

فأما الذين ساروا. في طريق التباعد، فقد وقعوا تحت تأثيرات النمرات الجاهلة التي خروا ضعية لهـا ، لأن بعضها جاء من المجوسية والبعض الآخر جاء من التثليث المسيحي أو من فتنة عبد الله بن سبأ ، فهم يؤلفون ثالوثاً من علي ومحمد وسلمان الفارسي ، ويتخذون من ذلك شعاراً يتكون من الحروف الثلاثة (ع م س ) أو ما يسمى (سرعقد ع م س ) .

وهــذا الثالوث يفسر عندهم بـ ( المعنى والاسم والباب ) فالمعنى هو الغيب المطلق ، أي الله الذي يرمز إليه بحرف ع . والاسم هو صورة المعنى الظاهر

<sup>(</sup>١) إسلام بلا مداهب - الطبعة الثانية ، ص ٣٠٤ وما بعدها .

ويرمز إليه مجرف م . والباب هو طريق الوصول للمعنى ويرمز إليه بحرف س .

فللمقيدة عند العلويين هيكلان ، هيكل نصراني وآخر إسلامي ، ولعل ذلك يفسر لنا احتفالهم الكامل بالأعياد المسيحية واحتفالهم بالأعياد الإسلامية ، فهم يحتفلون بعيد الميلاد ويقدمون فيه النبيذ ، ويحتفلون بعيد الغطاس والنيروز والبربارا وهي أعياد مسيحية ، وفي نفس الوقت يحتفلون بجولد النبي وعيد آخر يسمى عيد الفراش ، أي ليلة مبيت على في الفراش مكان النبي علي النبي عليه الفراش ،

ومن عقيدتهم الحلول ، أي أن الله تجلى للمرة الأخيرة بعلي كا تجلى قبل ذلك الحسب اعتقادهم - بهابيل وشيث وسام واسماعيل وهارون وشممون ، واتخذ في كل دور رسولاً ناطقاً تمثل على الترتيب في آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى فعلي إله في الباطن إمام في الظاهر ، لم يلد ولم يولد ولم يمت ولم يقتل ولا يأكل ولا يشرب، وبحسب الاعتقاد السابق فقد اتخذ علي محمداً ، ومحمد متصل بعلي ليلا منفصل عنه نهاراً ، وعلي خلق محمداً ، ومحمد خلق سلمان الفارسي ، وسلمان خلق الايتام الحسة الذين بيدهم مقاليد السماوات والارض ، وهم المقداد رب الناس وخالقهم الموكل ( بالرعود والصواعق والزلازل ) ، وأبو الدر أي أبو ذر الغفاري الموكل بدوران الكواكب والنجوم ، وعبد الله بن رواحة الانصاري الموكل بالمهدة وحرارة الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر ، وعثان بن مظمون الموكل بالمهدة وحرارة الجسد وأمراض الانسان ، وقنبر بن كادان الموكل بنفخ الارواح في الأجسام .

والعلويون يعتقدون بالتقمص وهم في ذلك يتفقون مع الدروز ، وهـــــذه العقيدة ليست إسلامية على الإطلاق بل هي مجوسية بوذية ، وإن حاولوا أن يلتمسوا لها تأويلاً من القرآن في قوله تعالى : « في أي صورة ما شاء ركبك » .

ويرون أن البشر كواكب ألقت بهم الخطيئة إلى الأرض ، فينبغي أن تنتقل أرواحهم من جسد إلى آخر سبع مرات ، ثم تعاد إلى مكانها من السماء بعد أن تكون قد انصقلت . وأما البعث والحساب فإنهم ينكرونهما 'والجنة والنار تكونان في الدنيا وحدها 'ويقولون ان الشياطين مخلوقون من معاصي الناس وان الناس خلقت من معاصي الشياطين 'كما أنهم يلعنون الصحابة أبا بكر وعمر وعثان وطلحة وسعداً وخالد بن الوليد والخلفاء الأمويين والعباسيين والرفاعي والدسوقي والبدوي والجيلاني وأبا حنيفة والشافعي وابن حنبل 'وكل من تبع مذهبهم لأنهم يأكلون من خيرات على ويعبدون غيره .

وهؤلاء الغلاة المماصرين من العلويين ينقسمون إلى فرق ثلاث هي البناوية والمواخسة والكلازية وأما البناوية فهم الذين ادعى بينهم شخص اسمه سلمان المرشد وآمنوا به ... وأما المواخسة فقد انقسمت قسمين قسماً اتبع سلمان المرشد وقسماً آخر ظل على حاله من السير على العقيدة العلوية العادية .

أما فريق الكلازية فهم يمتقدون بحلول علي في القمر ولذلك يعبدونـ ، وبعضهم يمتقدون بحلوله في الشمس نهاراً ولذلك يعبدونها أيضاً...

### العبادات عند العاويين :

فإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن العبادات والمعاملات عند العلوبين ، وجدنا التكاليف على درجات فهي جبرية على بعض الناس وغير جبرية على البعض الآخر فرجال الدين المعروفون بأصحاب العهد تسري عليهم جبرية التكاليف ، وأما غيرهم من الناس ويطلق عليهم اسم « الجهال » فليسوا مكلفين .

أما الصلاة فهي خمس أوقات تماماً كالمذاهب الإسلامية الاخرى ، إلا أنها تختلف في الاداء وبعضها يختلف في عدد الركعات ، وصلاة العلويين ليس فيها سجود وإن كان فيها ركوع أحياناً . والمغرب تعتبر أهم الفروض عندهم ولا سبيل إلى ترك صلاتها وعدد ركعاتها أربع ، والتكاسل في صلاتها يعتبر جريمة دينية كبرى ، كما أنهم لا يصلون الجمة ولا يعترفون بها كفرض . والعلويون لا يصلون في المساجد فليس لديهم مساجد يحرصون على الصلاة فيها ، وإنما يقيمون

صلاتهم في البيوت ، وهم لا يشترطون الاتجاه إلى القبلة في صلاة الجماعة باستثناء الإمام وحده الذي ينبغي له أن يستقبلها ، ويسبق الصلاة الأذان المعتاد .

وإذا كان العاويون قد أغفاوا صلاة الجمعة فإنهم لم يغفلوا صلاة العيدين ، غير أنهم لا يستقبلون القبلة فيهما أيضاً .

وبعض العلويين يتمسك بالطهارة قبل الصلاة من وضوء ورفع جنابة والبعض الآخر لا يلتزم الطهارة ، وهؤلاء يقولون عن الجنابة انها موالاة الأضداد والجهل بالعلم الباطني ، والطهارة على عكس ذلك أي معاداة الأضداد ومعرفة العسلم الباطني، وهذه الفئة التي تفسر التطهر تفسيراً باطنياً تجعل كل فرض من فروض الصلوات لواحد من بيت النبوة ، وتربط بين عدد الركعات وعدد حروف اسم من تصلي له ، فالظهر أربع ركعات تصلى باسم محمد ، والعصر أربع ركعات تصلى باسم فاطم أي فاطمة ، والمغرب ثلاث ركعات وتصلى باسم الحسن ، والعشاء أربع ركعات وتصلى باسم الحسن ، وأما الصبح فركعتان وتصليان على متكامل ، ويزعم الذين يأخذون بهذه العقيدة أن عمر بن الخطاب قد ضرب السيدة فاطمة الزهراء بالعصا على ظهرها فأجهضت به .

هذا ما كان من أمر الصلاة عندهم ، فإذا ما انتقلنا إلى الزكاة فهي في جوهرها قاماً كما هي عند جمهور المسلمين يضاف إليها الحمس المعروفة عند الشيعة ، ولكن بعض المشايخ قد جعلوا الحمس لأنفسهم ، وهي حصص من الحيوان والمحاصيل ومهور البنات ، ولعل ذلك من أسباب حرص المشايخ على أن يظل العوام من العلويين في هذا الاطار المتداعي من العقيدة حتى يستطيعوا أن يستغلوهم .

وأما الصيام فمعروف عندهم وهو كصيام جمهور المسلمين يزاد عليه البعد عن معاشرة النساء طول الشهر، ويقولون ان كل ساعة صوم لملك من الملائكة المقربين المذكورين في القرآن ، وهناك فريق يفسر الصيام على أنه صون أي الامتناع التام عن النساء طوال شهر رمضان ، وليس امتناعاً عن الطعام والشراب وما

شاكلها ، وأما فريضة الحج فلا يعترفون بها ، ويعتبرون الحج إلى البيت العتيق كفراً وعبادة أصنام .

وأما الأعياد عند العلويين فقد سبقت الاشارة إلى بعضها وهي عيد الفطر وعيد التضحية ومولد النبي وعيد الفراش،أي ذكرى مبيت سيدنا على في فراش محمد ليلة الهجرة، وهـذا العيد يقابل عيد الهجرة عند جمهور المسلمين، وعيد المباهلة وهو ذكرى طرح النبي رداءه على آل بيته وفيهم علي، وقد صادف ذلك قدوم وفد نجران على النبي ويصادف ٢١ من ذي الحجة، وعيد الغدير أي غدير خم ويزعمون أنه ذكرى استخلاف النبي لعلي، وعيد عاشوراء وهو عيد حزن لأنه يصادف ذكرى مقتل الحسين.

تلك هي الأعياد الإسلامية للعلويين، ولكن لهم أعياد أخرى مسيحية لعلها تسربت إليهم بمرور الزمن وبحكم مجاورتهم للمسيحيين العرب، مثل عيد الميلاد ويصادف رأس السنة الشرقية عند الأرثوذكس ويقدمون فيه النبيذ ولحم البقر، وعيد الصليب ويحتفل العلويون به ويجعلونه تاريخاً لقطف الثار وبدء الزراعة، ويجعلون منه تاريخاً لبدياية معاملاتهم بعضهم مع بعض كدفع أجور الرعي والمساكن والمخازن وما إليها، ويتوجهون في هذا العيد إلى المعارض المقامة في الأديرة لشراء لوازمهم، مثل معرض دير الحميراء في تلكلخ ومعرض مار الياس في صافيتا. وهناك عيدان آخران مسيحيان يحتفل بهها العلويون هما عيد الغطاس وعيد البربارا.

ومن الأعياد الفارسية يحتفل العلويون بعيد الربيع وهو النيروز، وقد جاءت هذه الأعياد غير الإسلامية إلى القوم عن طريق مجاورتهم للمسيحيين في فاترة طويلة من حياتهم ، كما نرجح أن عيد النيروز جاءهم عن طريق الفرس الشيعة .

هذه هي أهم فقرات ما كتبه الدكتور الشكعة عن النصيرية .

وكل هذا الكلام لا قيمة له طــالما أنه لم يستند فيه إلى كتاب من كتب

النصيرية ، لأن من يريد أن يكتب عن فرقة عليه أن يرجع إلى كتبها ومؤلفات رجالاتها .

والشكعة ( الدكتور ) و ( الأستاذ الجامعي ) عندما كتب عن النصيرية لم يرجع إلى كتاب واحد من كتبها ، فأي قيمة لكلامه إذن .

بل كيف يقبل على نفسه وهو الأستاذ الجاممي أن يكتب مثل هذه الكتابة من دون أن يدققها ويدعمها بالأسانيد من كتب النصيرية ...

ونحن لن ندع كلام ( الدكتور ) يمر بدون أن نعلق عليه ، ونضع النقاط على الحروف .

أولاً أين وجه الشبه بين أقواله عن النصيرية ، وبين جميع الأقوال السابقة؟؟.

وثم ان الدكتور يفسر احتفال العلويين بعيد الغطاس والنيروز والبربارا ، إذا صح احتفالهم بهذه الأعياد ، بأن للعقيدة عندهم هيكلا نصرانيا . مع أن الاحتفال بالأعياد هو مظاهر اجتماعية بحتة لا تمت الى العقيدة بسبب .

والدكتور ، لواسع ممرفته ، يعتبر عيد النيروز عيداً مسيحياً ﴿ ويحتفلون بعيد الغطاس والنيروز والبربارا وهي أعياد مسيحية ، وهذا غير صحيح .

فعيد النيروز عادة فارسية أخذهـ العرب عن الفرس منذ فجر العصر الإسلامي ، وقد جاء في كتاب ( الأوائل ) لأبي الهلال العسكري : أن الحجاج أول من رسم هدايا النبروز والمهرجان .

وهل خفي على ( الدكتور ) أنه في العصر العباسي شارك المسلمون النصارى واليهود في أعيادهم ومطارحهم ، فكان الخلفاء يمتمون أنفسهم بزينة جواريهم في أيام الشعانين (١).

<sup>(</sup>١) الدكتور محمد زغلول سلام - ابن قتيبة .

وشمل احتفال الخلفاء العباسيين الأعياد الفارسية القديمة كالنيروز والمهرجان والرام التي أصبحت في العصر العباسي من أهم أعياد المسلمين الرسمية . وقد جعل العباسيون النوروز عيداً قومياً يتهادون فيه ويقيمون الولائم والحفلات (١) .

وقد وصف لنا المسعودي في ( مروج الذهب ) احتفال الناس في مصر ، مسلمين ونصارى ، بعيد الفطاس ومشاركة الأخشيد محمد بن طعج بهذا العيد ، قال (٢) :

وليلة الغطاس بمصر شأن عظيم عند أهلها ، لا ينام الناس فيها وهي ليلة إحدى عشرة ( من طوبة ) وستة من كانون الثاني ، ولقد حضرت سنة ثلاثين وثلاثمائة ليلة الغطاس بمصر ، والأخشيد محمد بن ظغج في داره المعروفة بالختارة في الجزيرة الراكبة للنيل والنيل يطيف بها ، وقد أمر فأسرج من جانب الجزيرة وجانب الغسطاط ألف مشعل غير ما أسرج أهل مصر من المشاعل والشمع ، وقد حضر النيل في تلك الليلة مئات الآلاف من الناس من المسلمين والنصارى ، منهم في الدور الدانية من النيل ، ومنهم على الشطوط لا يتناكرون الحضور ، ويحضرون كل ما يكنهم إظهاره من المآكل والمشارب والملابس وآلات الذهب والفضة والجواهر والملاهي والعزف والقصف ، وهي أحسن ليلة تكون بمصر وأشملها سروراً » .

مع الإشارة إلى أن المسمودي عاش ومات ( ٢٨٧ هـ ٣٤٦ هـ) قبل ظهور اصطلاح النصيرية بمدة طويلة جداً .

ولم يقل لنا الدكتور أنه حضر أحد احتفالات العلويين بعيد الميلاد وقدموا له فيه النبيذ حتى نصدقه ، وبما أنه لم يكتب عن تجربة شخصية عاشها ، فإن أقواله لا قيمة لها .

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم – تاريخ الاسلام السياسي ، الجزء ٣ .

<sup>(</sup>٢) الجزء ٣، ص ٢٢٢.

وأصدق منها أقوال الأستاذ منير الشريف الذي عاش بين العلويين أعواماً ودرس حالتهم عن كثب ، وكانت حصيلة معايشته للطائفة العلوية ، وتجاربه الشخصية، ومشاهداته الحسية، كتابه ( المسلمون العلويون من هم ؟! وأين هم؟! ) يقول في مقدمة الكتاب المذكور :

وكتاب الأستاذ منير الشريف صدر سنة ١٩٤٦ ( آب ) أي قبل أن ينهي الدكتور الشكعة دراسته .

عن أعياد العلويين ، يذكر الأستاذ منير الشريف (١):

للعرب المسلمين العلويين عشرة أعياد، ومن هذه الأعياد ما يعيد فيها المسلمون السنيون وهي كما يلي :

عيد الفطر عيد المسلمين أجمع ، وعيد الأضحى عيد المسلمين أجمع ، وعيد المندر وهو عيد المسلمين الشيعة ومنهم العاويون ، وهـذا العيد الذي سمي عيد الغدر ، يقع في في ١٨ ذي الحجة من كل عام ، ويقولون ان النبي محمداً عَنْ الله النبوم .

وللعلويين أيام محترمة يعيدون فيها ، ومنها ما هو تاريخي ، ومنها ما تسرب إليهم من العجم أو من مجاوريهم ، وهي :

<sup>(</sup>۱) ض ۱۹۳ .

يوم المباهلة :

الواقع في ٢١ ذي الحجة، ويقولون أنه يوم قدم وفد نجران على النبي ﷺ بقائل الله وقد المباهلة، فجمع النبي أهل بيته، وفيهم علي، وطرح عليهم رداءه، وفيه نزلت آية المباهلة: ( قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين).

يوم الفراش :

وهو يوم هجرة النبي عَيْمَا مِن مَكَةَ ، خفية ومعــــه أبو بكر ( رض ) والتجائها إلى غار حراء ، وقد ترك علياً ( رض ) في فراشه ، فظن القوم ، أن النبي نائم ، وبذلك تسنى النبي ( عَيْمَا اللهِ ) أن يبعدهم عنه .

يوم نصف شعبان :

وهذا محترم عند جميع الطوائف الإسلامية .

يوم عاشوراء :

الواقع في ١٠ محرم ، وهذا يوم مقتل الحسين ( وهو يوم حزن ) فلا يتزوج العلوي فيه، ولا تقام الأفراح ولا تفسل الملابس ، والطوائف الإسلامية الاخرى تحترم ذلك اليوم .

وأما الأيام التي تسربت اليهم من مجاوريهم فهي :

يوم الملاد :

وهذا يقع في رأس السنة الشرقية ، وقد تسرب إليهم من العرب الأرثوذكس المجاورين لهم بمرور الزمن ، وفيه يذبح بمض العلويين المذبائح ، ويتزاورون مع أنه ليس في المذهب العلوي ذكر لذلك اليوم .

وعيد هذا اليوم محصور في الجهة الشمالية من الجبل العلوي .

عيد الزهور:

وهذا يقع في يوم ؛ نيسان شرقي ، وهو يقابل عيد النيروز في العجم ولعله جاء من العجم ، في زمن بني بويه ( الأعاجم ) .

يوم ١٤ أيلول شرقي :

والعلويون يجعلون من هذا اليوم تاريخاً لأجور رعاة الماشية والزراع وقطف الأثبار والبدء بالزراعة فقط . . . ولا دخل لهذا اليوم في المذهب العلوي البتة .

يوم البربارة :

فإنه يقع في ٣ كانون الأول الشرقي وليس له دخل في مذهب العلويين ، وإنما تسرب إليهم من المسيحيين المجاورين لهم ، وقد اتخذ العلويون عادة ذبح الدجاج في ذلك اليوم ، وهذا العبد محصور في الجهة الشهالية من الجبل العلوي .

هــذه هي أعياد العلويين كما تحدث عنها منير الشريف ، وكما يلاحظ أنه لم يقل بأنهم ــ أي العلويين ــ يحتفلون بعيد الغطاس والنيروز والبربارا ، كما يذكر الدكتور الشكعة الذي نقل عنه .

وكذلك لم يقل بأنهم يقدمون النبيذ في عيد الميلاد .

وأهم من هذا وذاك ، فإن منير الشريف يصرح بأن هذه الأعياد محصورة في الجهة الشمالية من الجبل العلوي ، وانها ليست في المذهب العلوي .

أما تقسيم العلويين إلى فرق ثلاث هي.البناوية والكلازية والمواخسة ،والقول ان البناوية هم الذين ادعى الالوهية بينهم شخص اسمه سلمان المرشد .

وأما المواخسة فقد انقسمت إلى قسمين ، قسما اتبع سلمان المرشد وقسما آخر ظل على حاله من السير على العقيدة العلوية العادية .

فقول يسفهه قول الأستاذ منير الشريف في ( المسلمون العلويون من هم وأين هم ) :

إن المشائر العلوية في محافظة اللاذقية هي أربع: عشيرة الخياطين، وعشيرة الحدادين ، وعشيرة المتاورة ، وعشيرة الكلبية . ثم خرج من بين هذه العشائر ، حزب مذهبي سمي بالحيدريين يسكن أفراده قضاء اللاذقية ، غير أنهم لم ينسوا عشائرهم الأولى ، ولا يزالون يتون إليها بصلة العشيرة .

وبعد الحرب العامة الأولى، ظهر حزب مذهبي جديد، وسمى نفسه بالغساسنة وأكثريته من العمامرة ، أي من عشيرة الخياطين، وقد انضم إليه رجال من عشائر مختلفة فصار عشيرة مستقلة، ولكن بعد موت رئيسه سلمان المرشد (١) قد رجع الكثيرون عن هذا الحزب إلى عشائرهم السابقة .

ومن جهة أخرى فإن تقسيم الشكعة للعلويين إلى : بناوية وكلازية ومواخسة يتناقض مع التقسيم الذي أورده رفيق التميمي ومحمد بهجت في (ولاية بيروت ) إذ قالا : « ينقسم أشياع الديانة العلوية إلى أربع شعب : الحيدرية ، الشمالية أو الشمسمة ، الكلازية أو القمرية ، الغيبية » .

و ( الدكتور ) في حديثه عن العبادات عند العلويين يخلط ما بينهم وبين الدروز . فليس بين النصيرية أصحاب عهد تسري عليهم التكاليف جبرية ( مكلفين ) و « جهال » غير مكلفين .

وهذا التقسيم موجود في المجتمع الدرزي فقط. يقول الدكتور محمد كامل حسين (٢).

وهم - أي الدروز -- من الناحية الدينية ينقسمون إلى عقال أو أجاويد أي الذين لمم الحق في معرفة شيء من العقيدة الدرزية ، وبين جهال أي الذين ليس لهم الحق في معرفة أسرار الدين .

<sup>(</sup>١) في كتابنا المد للطبع ( الحياة السياسية في الساحل السوري ) كثير من المعلومات والوثائق عن المرشدية .

<sup>(</sup>٢) طائفة الدروز – تاريخها وعقائدها .

أما قول الدكتور بأن العلويين لا يشترطون الاتجاه إلى القبلة في صلاة الجماعة وفي صلاة العيدين .

فينقضه ما ذكره الأستاذ عارف الصوص في كتابه ( من هو العلوي ) :

سمعتهم يتلون القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبيه محمد عَمَيْنَ فَلَمُ أَرَ فِي هَذَا القرآن ما يخالف القرآن الذي يقرؤه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ويتوجهون في صلواتهم إلى القبلة التي يستقبلها كل المسلمين في صلواتهم .

وكتاب الأستاذ عارف الصوص سابق على كتاب الشكمة بعشرات السنين. وحديث الدكتور عن الصلوات: فالظهر أربع ركعات تصلى باسم محمد، والعصر أربع ركعات تصلى باسم فاطم أي فاطمة، والمغرب ثلاث ركعات تصلى باسم الحسن، والعشاء أربع ركعات وتصلى باسم الحسين، وأما الصبح فركعتان وتصليان باسم محسن.

منقول عن كتاب ( ولاية بيروت ) من دون الإشارة إلى المصدر . لكن الدكتور كما يظهر أخطأ في نقل اسم فاطركما وردت في الكتاب المذكور، ففهمه « فاطم » وفسرها بقوله « أي فاطمة » .

وكذلك نقل قوله : محمد خلق سلمان الفارسي ، وسلمان خلق الأيتام الحمسة الذين بيدهم مقاليد السماوات الخ . . . من سوسنة سلمان .

وقوله : واما البعث والحساب فإنهم ينكرونها ، والجنة والنار تكونان في الدنبا وحدها ، أخذه من نص السؤال الموجه إلى ان تيمية .

والغريب في الأمر ان الدكتور كتب في (إسلام بلا مذاهب) عن الاسماعيلية ومع ذلك فقد فاته أن نظرية تسلسل النور المحمدي هي نظرية اسماعيلية، وهذا ما يتجلى في قوله :

و ومن عقيدتهم الحلول أي أن الله تجلى للمرة الأخيرة بعلي ، كما تجلى قبل

ذلك حسب اعتقادهم بهابيل وشيث وسام واسهاعيل وهارون وشمعون ، واتخذ في كل دور رسولاً ناطقـــاً يمثل على الترتيب في آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى النح . . . ، .

ثمة ملاحظتان لا بد منها حول ما أورده الدكتور في كتابه ( إسلام بلا مذاهب ) الذي نحن بصدده .

ثانيها : انه نقل عن محمد المجذوب وكتابه المخطوط ( اخوتنا في جبال اللاذقية ) . والأستاذ المجذوب ليس بأخي ثقة .

كان في آخر صفحات كتبه المطبوعة، وتحت عنوان (آثار المؤلف المطبوع) يذكر : اليوبيل الذهبي دراسة عن المجتمع العلوي .

لكنه بعد أن ذهب إلى السعودية في الستينات وتزيا بزي المشايخ ، رأيناه في الطبعات الجديدة لكتبه يذكر عن اليوبيل الذهبي و دراسة عن المجتمع النصيري .

وفي الحقيقة ، ان اليوبيل الذهبي ليس دراسة عن المجتمع العلوي أو النصيري كما يحب الأستاذ المجذوب أن يوهم القراء . بل هو يوبيل ذهبي للعلامة الشيخ سليان أحمد . بهذا العنوان ظهر الكتاب ، ولم ينشره المجذوب وإنما نشر بنفقة لجنة اليوبيل سنه ١٣٥٧ ه ١٩٣٨ م عن مطبعة العرفان بصيدا .

و إزالة لكل لبس من الأذهان ، أنقل بالحرف ما كتبه المجذوب في التمهيد لليوبيل ( ص ٨ ) :

بعد عودتها إلى ذراعي الوطن الأم ، أن فتح لها باب الالتفات - قليلاً - عن العمل السياسي إلى التفكير في النواحي الحيوية الاخرى بما يهيى المجتمع إلى التكامل الشامل الذي تقتضيه طبيعة العهد الجديد، وكان من فضيلة هذا الالتفات تنبه طائفة من مفكري هذه المحافظة إلى تكريم رجل كانت له يد لا تنكر في إيقاظ المواهب العاملة ، لإعداد هذا الجو القومي في جزء كبير من هذه الأرض وتهيئته لحياة الاندماج في وحدة اجتاعية قومية ، ما برحت هدف المخلصين ووسيلتهم إلى استعادة أمجاد هذه الامة .

ذلك الرجل هو الشيخ سليان أحمد ، وأما هذه الطائفة الكريمة فحسبك أن تعرف على رأسها أحد بناة هذه الوحدة ورمز عملها القومي في هذه المحافظة ، ومن يكون صاحب هذا الاسم غير السيد عبد الواحد هارون . شرفتني هذه اللجنة بأن أكون واحداً من أعضائها ، ثم ضاعفت هذا التشريف فكلفتني بلسان رئيسها النبيل ، أن أتولى تقديم هنده الشخصية المكرمة إلى أذهان الأساتذة المدعوين للاشتراك في تقديرها بكلمة تعبر عما أعرفه ونعرفه جميعاً من خصائص هذه الشخصية ، وتكون سبباً الموقوف على بعض آثارها . . .

على أن لي كلمة صغيرة قبل البدء في العمل ، أود لو يعيرها القارىء الكريم بعض عنايته ، ذلك انني سأحاول جهد الطاقة أن أجعل كلمتي اختصاصية في آثار الشنخ .

وحتى ما كتبه المجذوب عن المجتمع العلوي تحت عنوان (يوم البعث ص ١٣ من اليوبيل ) لم تكن من عندياته ، بل نقله عن مقال الشيخ عبد الرحمن الخير المنشور في مجلة النهضة بطرطوس، ويجده القاريء في هذا الكتاب عند الحديث عن ( العلويين من خلال آثارهم ) ، لكن المجذوب لم يشر إلى المصدر كما تقضي الأمانة العلمية .

ونحب بهذه المناسبة أن نذكر موقفين اثنين نجعلها شاهدين على المجذوب . الأول : ما كتبه في مجلة العرفان ونصه : حضرات الاخوان ﴿ لَجُنَّةُ الشَّبَابِ النَّجْفَي ﴾ المحترمين ؛

أحييكم تحية العروبة والإسلام . وبعي لقد كنت أود لو يتاح لي الحضور شخصياً للمساهمة في الذكرى الخالدة ، لولا ما يحول دون ذلك من عقبات لا قبل لي باجتيازها. وفكرت ملياً في الكلمة التي تصلح لمثل ذلك المقام العظيم فلم أجد أفضل من قصيمة كنت نظمتها عقيب زيارتي لضريح معاوية بن أبي سفيان بدمشق إذ تفتحت في خيالي أبواب التاريخ ، فأشر فت من خلالها على تلك المآسي الفاجعة التي مني بها الإسلام منذ خروج أبي يزيد على أمير المؤمنين إلى كارثة كربلاء إلى ما لا نهاية له من هذه النوازل التي استغرقت أمة محمد عيري ولا تزال تستغرقها حتى يشاء الله تداركها برحمته .

وها هي القصيدة أضعها بين يديكم ، وفيها كل ما اختلجت به مشاعري واقتنع به عقلي من الشؤون التي تتصل بهذه الذكرى ، ويسرني جداً أن تنال رضاءكم فتكون أحد موضوعات الحفلة . ولا شك أن ذلك سيتيح لي سعادة الاتصال بنفوس زكية يربطني بها رحم الولاء الخالص لذلك البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيراً .

هذا وختاماً أرفع إليكم أحر التمنيات وأصدق التحيات .

والقصيدة أسقطها المجذوب من ديوانيه ( نار ونور ) المطبوع سنة ١٩٤٧ م. و ( همسات قلب ) المطبوع سنة ١٩٧٠ .

أين القصور أبا يزيد ، ولهوها أبن الدهاء نحرت عزته على آثرت فانيها على الحق الذي تلك البهارج قد مضت لسبيلها هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه كتل من الترب المهين بخربة

والصافنات وزهوها والسؤدد أعتاب دنيا سحرها لا ينفد هو لو علمت على الزمان مخلد وبقيت وحدك عبرة تتجدد لأسال مدمعك المصير الأسود سكر الذباب بها فراح يعربد

فكأنها في مجهل لا يقصد عاريكون من الضراعة يجسد فبكل جزء للفناء بها يد والريح في جنباتها تتردد مذ كان لم يجتز به متمبد

خفیت معالمها علی زوارها ومشی بها رکب البلی فجدارها والقبة الشماء نکس طرفها تهمی السحائب من خلال شقوقها حتی المصلی مظلم فکأنه

تجلى على القلب الحكيم فيرشد أودى بليك غسا المترصد حرباً على الحق الصراح وتوقد دين وبغضته الشقاء السرمد ومثــابة العلم الذي لا يجحد فیکاد من بردیه یشرق وأحمد » ارثاً لكل مذمم لا يحمد ومضى بغير هواه لا يتقسد جهلاء تلتهم النفوس وتفسد عن تلكم النار التي لا تخمد أمس الجدود ولن يجنبها غد ويطب معضلها الحكم المرشد وجراح فاطمة التي لا تضمد باغ على حرم النبوة مفسد تنثال في عبراتهن الأكبد

أأبا نزبد: لتلك حكمة خالق أرأيت عاقبة الجوح ونزوة أغرتك بالدنيا فرحت تشنها تعدو بها ظلماً على من حبــه علم الهدى وإمام كل مطهر ورثت شمائله براءة ﴿ أَحَمَّدُ ﴾ وغلوت حتى قد جعلت زمامها هتك المحارم واستباح خدورها فأعادها \_ بعد الهدى \_ عصبية فكأنمـــا الإسلام سلعة تاجر فأسأل مرابض كربلاء ويثرب أرسلت مارجهـــا فماج مجره عبثًا يعالج ذو الصماح فسادها أين الذي يسلو مواجع أحمد والزاكيات من الدماء يريقها والطاهرات ، فديتهن ثواكلا

بيض الزنابق قد عداها المورد حقداً أناخ على الجوانح موقد بدداً فثمة معصم وهنـــا يد مثل الكتاب مشى عليه الملحد وعلى الجياد من الهداة مصفد كالشمس ضاءبه الصفا والمسجد فلقد دراه الراكعون السحد في كل جـارحة تحس وتشهد فسلكت نهج الحق وهو معبد في ظله ترجى السداد وينشد وحميت مجداً قد بناه (محمد) ولعياد دين الله يغمر نوره الدنيا فلا عبد ولا مستعبد ماذا أقول وباب سممك موصد يرتد طرفك وهو باك أرمد من كل صوب شوقها المتوقد ثم انطوى كالحلم ذاك المورد في الخالدين وعطف ربك أخلد

والطيبين من الصغار كأنهم تشكو الظهاء لظالمين أصمهم والذائدين تبعثرت أشلاؤهم تطأ السنابك بالطغاة أديمها فعلى الرمال من الأباة مضرج وعلى الرمال بقية من عابد قــد طالما حن الدجي لحنينه أن يجهل الاثماء موضع قدره تلك الفواجع ما تزال طيوفها ماكان ضرك لو كففت شواظها ولزمت ظل﴿أَبِي ترابٍ وهو من ولو أن فعلت لصنت شرع محمد أأبا يزيد وساء ذلك عترة قموارمق النجف الشريف بنظرة أبدأ تباكرها الوفود يحشسها نازعتها الدنيا ففزت بوردها وسعت إلىالأخرى فأصبح ذكرها

أفضى اليك بها فؤاد مقصد حزن على الإسلام لم يك عبد شمل بشعب المصطفى متبدد أأبا يزيد : وتلك آهة موجم هي مهجة حرى أذاب شفافها أذكرتها الماضي فهاج دفينها

فبعثته عتباً وإن يك قاسياً هو من ضلوعي زفرة تتردد لم أستطع جلداً على غلوائها أي القلوب على اللظى يتجلد

الثاني : ما كتبه في مجلة النهضة تحت عنوان ﴿ فِي زُوايا النَّارِيخِ الْإَسْلَامِي – السنة والشَّيْعة ﴾ (١) يقول :

# العلويون في التاريخ :

لست في حاجة إلى استعراض الأسباب التاريخية في قسم الإسلام إلى فريقين شيعي وسني ، ثم تحول هذه الأسباب السياسية الصرفة بشأن الحكم والحلافة إلى اشكال مذهبية أفرغت على هذين الاسمين – العلوي والسني – الصفة الدينية ، ولا إلى الكلام عن مسالك الاجتهاد الفقهي بين الشيعة والسنة ، ثم إلى تشعب هذه المسالك بين الشيعة نفسها وبين السنة نفسها أيضاً ، ولست في حاجة كذلك إلى ذكر ما لقيه هؤلاء الشيعة على مدى العصور من عذاب واضطهاد مستمر في سبيل مبادئهم الفكرية من إيثار ولاية أهل البيت المبادىء التي تنهض على أسس معروفة من الاجتهاد والرأي ، فكانت ذنبهم الأكبر في نظر مضطهديهم وكان قيامهم عليها وتشبثهم بها بدلاً من أن يكون داعياً لاحترامهم وتقدير ثباتهم – أبرز العوامل في إيذائهم ومطاردتهم طوال قرون اثني عشرة ، ولا إلى القول بأن أبرز العوامل في إيذائهم ومطاردتهم طوال قرون اثني عشرة ، ولا إلى القول بأن الآخر ، ولكن – على شدته – كان على شيء من الاعتدال بالقياس إلى مقابله الآخر ، ولكن – على شدته – كان على شيء من الاعتدال بالقياس إلى مقابله وما أدى اليه إبان تدهور الإسلام في عهود الحكم النركي ، من إدخاله في حيز الدين واستخدامه الشريعة المبرأة لدعمه بما أصدره بعض المشايخ من فتاوى ضد

<sup>(</sup>١) العدد الأول ت ٢ ، ١٩٣٧ .

بمض فرق الشيعة كهؤلاء العلويين خاصة – يندى لها جبين الانصاف ويضج من هولها كل فاهم حقيقة الإسلام وقيمة الاجتهاد في نظر الشرع المطهر الذي جعل تسعة وتسعين دليلا على كفر إنسان يردها دليل واحد على إيمانه – بما لا نزال نضرس من حصرمه ونتخبط في دياجيره حتى اليوم ، وبما يبرهن على أن هؤلاء الغارسين لم يكونوا ليحتسوا التفكير فيا قد تثمر غراسهم في الغد ، وانهم لم يكونوا ليبالوا حتى أحفادهم من الأجيال التي عملوا على تسميم حياتها بهذه البذور فهدموا بذلك حكمة الإسلام من التبشير واجتناب التنفير ، ومزقوا من جديد ما رتقه ثاني العمرين الأشج بن عبد العزيز ( رض ) .

# العقيدة الاسلامية في قلب العلوي :

أما الدين وقوة العقيدة الإسلامية في هؤلاء الشيوخ ، فلا أذكر لك من مظاهرهما إلا شواهد ثلاثة فقط ، وأترك لك بعدها الحكم على ما أقول .

أنت تعلم مبلغ ذلك الغرض الذي استهدفه الاستعبار أثناء مرحلة الانتداب من محاولة التأثير على هذه العقيدة ، وإظهار الطائفة العلوية بمظهر الانفصال التام عن المجموع الإسلامي، وأنت تعلم كذلك مدى العنف في تلك الوسائل الاستعبارية لتحقيق هذه الخطة . فاسمع إذا بعض ما اعترض تلك المؤامرة من قوة الدفاع عن هذه العقيدة .

دعا ذات يوم أحد ضباط الاستخبارات الشيخ محسن حرفوش وكان قاضي المذهبية في جبلة ، وجعل يجادله في أمر صلاة الجمعة . يريد أن يمنعه من إقامتها في مسجد السنيين ، باعتبار أنه غير مسلم في نظرهم . فما كان جواب هذا الشيخ . لقد قال للضابط : إن إلهنا واحد ، ونبينا واحد ، وكتابنا القرآن ، ونحن مسلمون ، أرادت السياسة أم لم ترد ، وان في هذا الكتاب ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) ، وليس ممناك من يستطيع أن يحول دون سعمي إلى ذكر الله .

وجاء أحد اولئك الضباط إلى احدى القرى ذات يوم ، يريد الحصول على بعض ما يوده من مواد يضمها إلى مؤلف يعده في تاريخ العلويين وديانتهم ، وكان ثمة البطل العربي الكبير الشيخ صالح العلي آنئذ، فلما سأل الرجل أسئلة مد الشيخ يده الكريمة بكتاب الله وهو يقول : و إذا أردت تاريخ العلويين فهذا تاريخهم ، وإذا شئت دينهم فهذا دينهم ، وعبثاً جادل الرجل ، وعبثاً داور وكابر . . ولا أزيدك في معرفة هنذا البطل الإسلامي العربي ، فتلك شخصية من شخصيات التاريخ وذلك شعار من شعائر الحرية التي لا تنسى .

لكني أذكر لك خدمة للتاريخ خلة واحدة من مزايا هـندا البطل في كفاح الاستعبار . ذلك هو إصراره على تسجيل كلمة مسلم التي حذفها الأجنبي بالقوة ، في كل تذكرة من تذاكر أفراد عشيرته . مما أجبر الفرنسيين إلى ارجاء التسجيل يومئذ حتى آخر عهد الانتداب انهزاماً أمام قوة الإيمان الغالب .

ونكتفي بهذا القدر بما كتبه الجذوب ، وللقارىء أن يحكم بنفسه .

### الاتجاء الخامس:

عكس الآراء السابقة جميعاً.

وأصحابه يبرئون ساحة النصيرية وينفون عنها تهم تناسخ الأرواح وتقديس الخر وتأليه على .

من أصحاب هذا الاتجاه : منير الشريف ؛ عارف الصوص ؛ الدكتور صبحي محصاني ، الشيخ محمد جواد مغنية ، ومحمد على الزعبي .

يقول منبر الشريف (١):

إن العاويين هم فرقة إسلامية لا تنفك تقرأ القرآن الكريم باحترام، وتعلمه

<sup>(</sup>١) المسلمون العلويون من هم وأين هم ، ص ٧٠٧ .

الاحداث وان فيهم اليوم الحفظة له ، وقد كنت أدخل على بعض بيوتهم في القرى النائية على حين غرة ، وبدون أن يعلموا عني شيئًا فكنت أجد الأولاد منهمكين في تعلم القرآن ، وان طقوسهم الدينية هي عين الطقوس الإسلامية ، رغم عدم وجود مساجد في قراهم الصغيرة ، .

أما عارف الصوص فقد قال (١):

« لقد تبين لي أن العلويين هم فرقة مسلمة تدين بهذا الدين الحنيف ، يقرون بشهادة أن لا إله إلا الله والاعتراف بنبوة النبي المربي الامي سيدنا محمد بن عبدالله يتمالين وسول الهدى وخاتم الأنبياء والمرسلين ، كا أنهم يقولون بإمامة أخيه وابن عمه سيد الوصيين علي بن أبي طالب علين وأبنائه الأحد عشر المعصومين سمعتهم يتلون القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبيه محمد من الأرض ومغاربها هذا القرآن ما يخالف القرآن الذي يقرؤه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ويتوجهون في صلواتهم إلى القبلة التي يستقبلها كل المسلمين في صلواتهم ويصومون الشهر الذي فرض الله على العباد صومه ويؤتون الزكاة كما أمر الله بل يتمسكون تمسكا شديداً بإيتاء الزكاة حتى ولو كان المزكي فقيراً مدقعاً . من يستطع الحج إلى غير ذلك من كافة الفروض التي فرضها الله تمال على عباده .

والعلوي يحافظ على التقاليد العلوية ، فلا تطب له إلا الأحاديث التي تتحدث عن آل البيتُ ولا يقول إلا بالوصايا والتعاليم التي سنها ووضعها علي وأبناؤه نقلا عن الرسول العظيم » .

ويقول الدكتور صبحي محمصاني (٢) :

<sup>(</sup>١) من هو العلوي ، الجزء ١ ، ص ١١ – ١٢ .

<sup>(</sup>٢) فلسفة التشريع في الاسلام .

وهي من الفرق الباطنية التي اتصفت بكتم تعاليمها ، فلذا اختلف كثيراً
 ف حقيقة هذه التعاليم .

فالبعض ينسب خطأ إلى النصيرية الاعتقاد بتناسخ الأرواح وبتقديس الخر وبتأليه الإمام على مع تثليث الالوهية على اعتبار هذا الإمام هو الرب أو المعنى، وعمد معملية على اللهم ، وسلمان الفارسي هو الباب ، .

ويقول محمد علي الزعبي (١١) :

د لم أرَ مؤلفاً نادى بالفصل بين الأقلية الجنبلانية الماخوسية — المرشدية التي تعتمد على كتب الأعياد ودرة الدرر والمجموع ، وبين الأكثرية المسلمة من سكان الجبل الذي عرفناه أخيراً باسم (علوي) وهي الأكثرية المسلمة البريئة من مرض الفلو التي تعبد الله وتتقرب له وحده بمذهب أئمة أهل البيت النبوي (مذهب الإمام جعفر الصادق) » •

وعلى الرغم من التناقضات الكثيرة ما بين أقوال المؤرخين القدماء ، وبين أقوال المؤرخين المحدثين حول عقائد النصيرية .

فإننا سنقف عند بعضها .

أولاً \_ أهل التحقيق وأهل التوحيد :

يقول القلقشندي نقلاً عن (إرشاد القاصد): • ويرون – والكلام عائد إلى النصيرية – انهم على الحق وان مقالتهم مقالة أهل التحقيق ، . . .

بينًا ذكر رفيق التميمي ومحمد بهجت في ( ولاية بيروت ) : ﴿ إِنْ النَّصيرية لم

<sup>(</sup>١) مجلة العرفان – المجلد ٣٥ – رمضان ـ شوال ه ١٣٨ ه .

يختلفوا في وحدانية الرب ويسمون أنفسهم أهل التوحيد · .

## ثانيا \_ أقسام العلويين ،

لم نجد أياً من المؤرخين القدماء من قال أن النصيرية تنقسم إلى فرق أو أقسام وهذا القول استقل به المؤرخون المحدثون ، غير أن هؤلاء اختلفوا فيما بينهم في عدد فرق النصيرية ، وفي أسمائها .

في ( ولاية بيروت ) ان أشياع الديانة النصيرية ينقسمون إلى أربع شعب : الحمدرية ، الشمالية أو ( الشمسية ) ، الكلازية أو ( القمرية ) ، الغيبية .

في ( المسلمون العلويون من هم وأين هم ) : يقسم مؤلفه منير الشريف العلويين إلى أربع عشائر : عشيرة الخياطين ، وعشيرة الحدادين ، وعشيرة المتاورة ، وعشيرة الكلبية .

ويضيف ، انه خرج من هذه العشائر حزب مذهبي سمي بالحيدريين يسكن أفراده قضاء اللاذقية . وبعد الحرب العامة الأولى ظهر حزب مذهبي جديد ، سمى نفسه بالفساسنة ، وأكثره من العهامرة ، أي من عشيرة الخياطين .

محمد فريد وجدي في ( دائرة معارف القرن العشرين ) ويوسف الحكيم في ( سورية والعهد العثاني ) والدكتور عبد الرحمن بدوي في (مذاهب الإسلاميين) ذكروا أنه يطلق على الساحليين من النصيرية نعت الشاليين ، يقابل ذلك نعت الكلازيين لساكني الجبال .

الدكتور الشكعة في (إسلام بلا مذاهب) جعل عدد فرق النصيرية ثلاث فرق : البناوية ، الكلازية ، المواخسة .

ومحمد علي الزعي تحدث عن الجنبلانية الماخوسية – المرشدية .

ثالثاً \_ خلق الساوات والأرض:

عند (أصحاب السؤال إلى ابن تيمية): إن الذي خلق السماوات والأرض

هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وعند ( صاحب السوسنة ) : ان سلمان خلق الأيتام الحنسة الذين منهم المقداد والأيتام الحنسة خلقواكل العالم .

### رابعاً ـ الصلاة والصوم :

في السؤال إلى ابن تيمية : إن الصلوات الخس عبارة عن خمسة أسماء وهي : على ، وحسن ، وحسين ، ومحسن ، وفاطمة .

والصوم عبارة عن ثلاثين رجلًا وامرأة .

في ( ولاية بيروت ): إن الأوقات الخسة يقصد بها الأشخاص الخسة ، فصلاة الظهر تقام باسم ( محسد ) والعصر باسم ( فاطمة ) أو فاطر ، والمغرب باسم ( الحسن ) ، والعشاء باسم ( الحسن ) ، والصبح باسم ( محسن ) .

أي أن الأول ذكر اسم علي ، والثاني لم يذكره بل ذكر اسم محمد .

ويردد الدكتور الشكعة ما جاء في ( ولاية بيروت ) ويضيف : إن الصلاة تختلف في الأداء وبعضها يحتلف في عدد الركعات... وانهم لا يشترطون الاتجاه إلى القبلة في صلاة الجماعة وفي صلاة العيدين .

بينا يقول منير الشريف في ( المسلمون العلويون من هم وأين هم ): إن طقوس العلوبين الدينية هي عين الطقوس الإسلامية .

ويقول عارف الصوص في ( من هو العلوي ) : ويتوجهون في صلواتهم إلى القبلة التي يستقبلها كل المسلمين في صلواتهم .

### خامساً ـ الباب والحجاب :

أول ذكر الرب والباب والحجاب ، جاء على لسان أصحاب السؤال الموجه إلى ابن تيمية إذ ورد فيه : فمن حقيقة الخطاب عنـــدهم والدين أن يعلم أن علياً هو الرب ومحمد هو الحجاب وسلمان هو الباب وذلك على الترتيب .

في ( ولاية بيروت ) لم نجد أي ذكر للرب والحجاب، بل جاء فيه : ان أول اعتقادهم هو تثليث الالهية ، أي أن إيمانهم بثلاثة آلهة يسمون أول هؤلاء الآلهة ( المعنى ) والثاني ( الاسم ) والثالث ( الباب ) .

ويعبر عن التثليث برمز قدسي يسمونه ع ٤ م س .

| س     | •    | ع    |
|-------|------|------|
| سلمان | محمد | علي  |
| باب   | اسم  | ممثى |

في ( سوسنة سليان ) نرى شيئاً مغايراً و الالوهية لها اسم ومعنى اي ظاهر وباطن ، فالظاهر هو أحرف معدودة تشير إلى أشخاص معلومة لأن الله اسم والاسم يحتوي على ثلاثة أحرف وهي الألف والسين والمي ، ويبتدؤن بأحرف الاسم من آخره و يجعلون الميم ( محمد ) الذي تقر بربوبيته الشمالية ، س ( سلمان الفارسي ) هو الباب والحجاب ، الألف هو ( المقدداد بن الأسود ) يسمونه رب الناس » .

كا لا يخفى على المطلع أن من بين العلوم الكثيرة التي عرفتها الحضارة العربية علماً فذا هو « علم الحروف » .

 والظلمة وبكونها أشكالًا لهما على حق وجودهما بالتأثير وأصدقه .

وللفارابي كتاب باسم (كتاب الحروف) يتطرق فيمه إلى مسألة اللغة الغلسفية ومصطلحاتها ويبحث عن أصل اللغة وعلاقتها بالفلسفة والدين، وعلاقة الدين بالفلسفة.

وفي علم الحروف كتب جابر بن حيان ، وخصص (كتاب الماجد) للحديث عن أحرف ع ، م ، س . مع الإشارة إلى أن ابن حيان من كبار الشيعة وأحد الأبواب (١١) ، ولد ومات قبل أن يظهر في التاريخ اصطلاح النصيرية بمئات السنين .

وهذا نص ما كتبه جابر بن حيان في (كتاب الماجد) (٢):

إن الماجد هو الذي قد بلغ بنفسه و كده و كدحه من العلم إلى منزلة الناطقين فصار ناطقاً ملاحظاً للصامت ، وصارت منزلته من الصامت منزلة السين من المي وذلك على رأي أصحاب السين . وأما على رأي أصحاب السين فكنزلة العين من السين على الخلاف الذي يقتضيه اختلاف المذهبين وذلك أن رأي أصحاب العين لا يحتاج أحــد منهم في ذلك إلى فرق . فأما أصحاب السين فيحتاجون إلى فرق لأن أصحاب السين لا يقولون ان الماجد هو بمنزلة العين من المي . والعين لم تزل مقدمة للعيم وعاطفة لها إلى ذاتها ومشبهة لها بمناتها بحيث ما في قوة الميم من ذلك التشبيه ولذلك ما جاز انعطافها ورجوعها إلى ذاتها ، فصارت بعد أن كانت لأجل جذب العين لها وتشبيهها لها بالذات . وذلك لطول الصحبة و كثرة التجاور والماجد ، فليس هذه حاله بل بحيث كونه أفضل بكثير من الميم ، إذ قد بلغ منزلة الميم من غير مجاورة للعين ولا مراعاة منها لها ولا ألف ولا صحبة ولا تقويم ولا رجوع وتشبه بالعين إلا في الفضيلة منها لها ولا ألف ولا صحبة ولا تقويم ولا رجوع وتشبه بالعين إلا في الفضيلة

<sup>(</sup>١) ابن النديم – الفهرست .

<sup>(</sup>٢) بول كراوس – مختارات رسائل جابر بن حيان .

التي بلغها بنفسه لا بتثقيف مثقف ولا تقويم مقوم . وإذا ثبت هذا وكان أيضاً الماجد ثلثاه ظلماني وثلثه نوراني وكان الميم ربعه ظلماني . وهذا الفرق يشترك في الحاجة اليه أصحاب العين وأصحاب السين ، وينفرد أصحاب السين بالفرق الآخر الذي يستغني عنه أصحاب العين ، وفي هذا يا أخي وحق سيدي معجزة عظيمة من معجزات العين ، وهي الفارقة بين حقه وباطل غيره ان فطنت لها.

وذلك أن السين مستقى من العين . وإنما ظهر له ، ظهر بمن نسب اليه ما هو للمين لما أخذ من أنواره وصعفت تلك الأبصار عن إدراك علة تلك الأنوار ــ تعالت واستعظمت ــ وأكثرت من أنوار السين ، وإنما هي أمدت الميم لما رأت من ظلمة الميم . وذهب في ذلك إلى رأي نجومي فلسفي طبيعي ، وذلك أنهم لما رأوا الظلمة في الميم ظاهراً قالوا أن ما جاء فيه من أجزاء النور الظاهرة والمتضاعفة ليس له من ذاته لأن الذات الواحدة الطبيعية لا يكون فيها فعلان متضادان . فقالوا ان السين تجدهـا لما رأوا من قلة تلك الأجزاء الظلمانية في السين . وذلك ان جزءها الظلماني لا حركة له ، فهو فيها خفي جداً لأنه مشابه في الصورة لأعظم الأنوار قدراً ، وهي الهمزة الفاعلة للحروف التي هي العين الأولى، وهي البسيط الأول لأجل الاختراع والنطق الشريف الفاضل فاعلم ذلك فإنه ــ وحقّ سيدي ــ أصول هذا العلم الذي به علونا على طبقات الناس ولحقنا بالسادة علينا صلوتهم ، وإذا كان الأمر على ما ذكرنا لك في هذه فقد عكس أصحاب السين مع فضله ومنزلته من العين أمر العين كله ، وهم عند أنفسهم له مستنرون ، وكذلك أكثر هذا الأمر يا أخي ولنا في ذلك كلام يطول، فليؤخذ من أحق الأماكن به من هذه الكتب وغيرها . فانا إنما نذكر في هذا الكتاب ما يكون سلماً ومرقاة إلى ما نأتي به بعده من هذه العلوم اللاهوتية .

فإذا كان ما ذكرناه بيناً فمعجزة المن القول العظيمة هي أن الفرق لازم له ولهم ، ولم يجز أن يلزمه دونهم ولم المرق الشبهة لغلبة الهوى. غير أن ما لزمهم من الفرق لما شاركهم في لزومة بعينه له اتضح وجه، إذ كانت

أنواره مضيئة بينة مبينة لكل شكل .

والفرق الذي اختصوا به دون العين إنما أريد بالعين والسين أصحابها ، لأن الحطأ الصواب واقع في هذا المذهب من التلاميذ والأصحاب ، فاعلم ذلك ، إذ لم يتجموا فيه إلى فضل بل أظلم عليهم — فلم يكن له وجه ، فظاهر الفرق اللازم لها الذي اشتركا فيه أعظم وأفحش وأصعب في ظاهر أمره من الفرق الذي اختصت به أصحاب السين مع كونه بالعكس ، وذلك ان الصحبة والألفة في ظاهرها أقرب فرقا من تضاعف الحروف الظلمانية وتضاعف الحروف النورانية وذلك ان تضاعف هذه يقتضب بياناً طبيعياً ، وليس الصحبة والمجاورة بمقتضية لأمثاله وعلى كل وجه ، فلو اقتضه لكان اقتضاءها إياه دون اقتضاء الحروف لما تقتضيه ، وذلك ان الأمور العرضية لا محالة لا تزن شيئاً عند الامور الطبيعية .

ونحتاج أن نقول كيف ذلك، فأقول ان الفرق اللازم للجميع العظيم الظاهر الذي إنما فعله قصداً في إنارة كشفه أنوار العين النصية إلى أصحابه وتلاميذه وأبوابه هو أن الميم فيه حرف واحد ظلماني، وفي الماجد حرفان ظلمانيان وفي السين الذي الماجد بمنزلته حرف واحد خفي . فالذي لزم أصحاب العين من هذا الفرق أن يقولوا قولاً سهلا وهو أن يبينوا أن الماجد لا متشبه بالسين قابلاً عن الميم لم يكن به أن يقصر عن ذات الميم . إذا كان قابلاً عن قابل، والقابل الأول لا بد أن يقصر عن المعطي الذي يعطيه. لأنه إذا كان مثله كان قبولهما عن واحد ولم يحتج الثاني إلى واسطة إذا كان قبوله كقبول القابل الأول ، فلو لم يحتج إلى واسطة لكان قابلاً عن المعطي الذي قبل عنه الأول الذي صار هو قابلاً عنه . وهذا كله محال ، فاعلم ذلك . ولذلك صار في الماجد من حروف الظلمة حرفان (في الماجد) وكان في الميم الذي عنه قبل وبه تشبه حرف واحد .

وأما السين التيصار بمنزلتها من الميم فإن السين لأجل طول الصحبة والجحاورة لم يجز أن تكون كالماجد، بل كان حرفها الظلماني وسيطاً خفياً ساكناً ، ولا تبين فيه حركة بتة في شيء من أحواله وحيث ما وقع من المواضع، ولذلك صار حيناً واحداً نجمياً فافهم هذا ؛ فإنه من الأسرار المجيبة والامور الظريفة ، واتضح الفرق على رأي أصحاب المين، وصح التشبيه والتمثيل على رأي أصحاب السين.

فإن العين نوراني كله ، والميم ظلماني في الربع الآخير ، فهو في الجملة لا يصح عليه القضاء وذلك ان القضية كانت ان الماجد أفضل من الميم ، إذ بلغ ما بلغته بنفسه وذاته بغير صحبة ولا جذب ، وكذلك يجب أن يكون الرأي الآخر إذا أضف إلى السين .

فهذا ما لا فرق فيه بين القولين، والذي يحتاج إلى الفرق الصحبة ولا صحبة. فإذا كان هذا محتاجاً إلى الفرق حاجة ضرورية، وقد بينا أن فصل المنزلتين ان هذا أبلغ منزلة بغير الصحبة التي كانت الميم والسين، غير أن الميم أطول صحبة وأكثر أنساً ومجانسة من السين في ظاهرها، فلنقل في هذا قولاً قليلاً، فإنه موضع صعب جداً.

وذلك ان الماجد لا بد أن يكون بالطبع أقرب مجانسة من السين والميم جميعاً وأتم قبولاً عن العين . غير أنه يكون بعيد المكان ولولا ذلك ما جاز أن ينال منزلة من له الصخبة والمجاورة مع بعد الدار وقلة الانس والاختلاط ، ولذلك وجب أن يكون أفضل . لكن القول بأنه أفضل من الميم مع ما في الماجد من كثرة أجزاء الظلمة وقلتها في الميم فأقول: إن الأمر في ذلك بين جداً وهو مبرهن من كلام المنجمين والطبيعيين جميعاً إن فهمت ذلك. إن الدال حرف ظلماني في الميم وهي بعينها في الماجد .

وإذن فإن أحرف ع ، م ، س ، لا تدل على على ، ومحمد ، وسلمان الفارمي ، كا توهم الذين كتبوا عن النصيرية ، بل هي من علم أسرار النجوم وعلوم الجفر . وعلم الجفر يسمى علم الحروف ويقال انه يعرض الحوادث ستى انقراض العالم ، وإلى هذا الجفر أشار أبو العلاء المعري بقوله من جملة أبيات :

لقد عجبوا لأهل البيت لما أتام علمهم في مسك جفر

ومرآة المنجم وهي صغرى أرته كل عــامرة وقفر (١)

الخلاصة : إن أقوال المؤرخين المحدثين عن النصيرية كأقوال المؤرخين الأقدمين ، اما مستقاة من أقوال مجهولين أو مأخوذة من أفواه رجال من غير النصيرية من لا يعرفون عن النصيرية شيئًا ، ولم يستندوا إلى أي كتاب من كتبهم .

رفيق التميمي ومحمد بهجت في (ولاية بيروت) أخذا ما كتباه عن النصيرية من المستشرق رنيه دوسو المسمى ( تاريخ النصيرية ودينهم ) ، وقد بينا ما في أقوال المؤلفين من تناقض .

نوفل نوفل في ( سوسنة سليان في أصول العقائد والأديان ) لم يذكر بدوره أي كتاب من كتب النصيرية ، وهو في حديثه عن هذه الفرقة خلط بينها وبين الاساعملية .

معمد فريد وجدي نقل ما كتبه عن النصيرية في ( دائرة معارف القرن العشرين ) عن مقال نشر في جريدة الأهرام بتوقيع ( فاضل من اللاذقية ) .

وهكذا يتضح أننا بالاستناد إلى أقوال المؤرخين عن النصيرية نسير في طريق كثيرة التشعبات والمنعطفات ، تقودنا في النهاية إلى نتيجة هي أن ثمة أيدي خفية تحفر في الظلام ، بقصد الاساءة والدس والوقيعة بين أبناء الامة الواحدة .

وهذه الأيدي وجدت لها مرتما خصباً في الظرف السياسي الذي كان سائداً في أواخر القرن الخامس الهجري ، أي إبان ظهور اصطلاح نصيرية . فهذا القرن كان حافلا بالأحداث السياسية والاجتماعية .

فن جهة كانت غالبية سكان بلاد الشام شيعة معظمهم من أتباع المذهب

<sup>(</sup>١) عباس محمود العقاد – ابن رشد .

الاثنا عشري ، ومن جهة اخرى كان ظهور دولة السلاجقة وأغلبهم تركمان متعصبون لمذهب أهل السنة ، وكان تعاظم الدولة السلجوقية وتوسعها يتم على حساب انحسار موجة المد الفاطمي عن بلاد الشام ، وما رافق ذلك من صراع بين المذهبين السني المتمثل بالسلاجقة ، والشيعي المتمثل بالفاطميين وكانت الغلبية في آخر الأمر للمذهب السني .

كما شهدت نهاية القررف الخامس استفحال عقيدة الباطنية على يد الحسن بن الصباح الامماعيلي ...

في وسط هذا الظرف السياسي عاش الشهرستاني ، ونظراً لكونه أشعري المذهب ، والأشعرية في نظر البعض تمثل مذهب أهل السنة والجماعة في صورته النقية (١) ، فإنه عندما ألف كتابه ( الملل والنحل ) كان يقفو خطى سلفه الأشعري في كتبه ، التي تصدى فيها للمعتزلة والحشوية والروافض والباطنية وسائر الفرق .

وإذن فإن الشهرستاني كتب الملل والنحل مسوقاً بفاية مرسومة الأهداف ، وهذا ما نستدله من جملة ملاحظات دقيقة قد لا تثبر الانتباء هي :

١ - سكوته عن ذكر أي اسم من أسماء رجالات النصيرية أو كتبهم ، مع أنه في حديثه عن الفرق التي عددها في كتابه لم يدع فرقة إلا وذكر اسم الشخص الذي تنسب الله وذكر شيئًا من أخباره .

عدم التزامه بالشرط الذي ذكره في مقدمة كتابه من أنه سيورد مذهب
 كل فرقة على ما وجد في كتبهم .

٣ -- انفراده بالحديث عن هذه الفرقة دون سواه بمن سبقوه أو عاصروه أو
 الذين أتوا من بعده .

<sup>(</sup>١) الدكتور جلال محمد عبد الحميد موسى ــ نشأة الأشمرية وتطورها .

إلى المعال العبارات المضللة التي تلعب بالعقل من مثل قوله :

و ولما لم يكن بعد رسول الله كين الله الله الله الله الله الله الله عنه وبعده أولاده المخصوصون ، وهم خير البرية فظهر الحق بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم ، فعن هذا أطلقنا اسم الالهية عليهم وإنما أثبتنا الاختصاص لعلي رضى الله عنه دون غيره » .

« من أول الدليل على أن فيه جزء إلهياً وقوة ربانية أو يكون هو الذي ظهر الإله بصورته وخلق ببده » .

و وقد نحزت الفرق الإسلامية وما بقيت إلا فرقة الباطنية ، .

وهذه العبارة ذكرها الشهرستاني في نهاية حديثه عن النصيرية ، وهي تعني ان فرقة النصيرية ظهرت ونجزت فقط خلال فترة حياة الشهرستاني .

على كل حال الشهرستاني شق الطريق ، ومن جاءوا بعده رصفوه بالحجارة وتوسعوا فيه الأمر الذي أدى إلى ضياع معالم الحقيقة .

بعد أن عرضنا آراء المؤرخين الأفدمين ، والمحدثين في عقـــائد النصيرية ، نستطيع أن نقول أن النصيرية ليست فرقة خاصة ، وان ُ هذا الاسم هو أحد النعوت التي ألصقت بالشيعة الاثني عشرية .

وأدلتنا على ذلك هي :

١ -- إن الأحاديث التي أوردها الشهرستاني على لسان النصيرية ،هي أحاديث ترويها الشيعة ، مروية على لسان أكابر رجالات الشيعة ، من فتقوا الكلام في الإمامة .

٢ - وأوضح دليل على أن النصيرية هي نعت للإمامية ، ما ذكره القلقشندي
 عن النصيرية من :

( اخفاء مقالتهم ) وهي كما أسلفنا القول التقية .

( ولهم خطاب بينهم من خاطبوه به لا يعود يرجع عنه ولا يذيعه ولو ضرب عنقه ) وبينا أن هذا الخطاب هو سر آل محمد وفصلنا فيه القول .

وكذلك القول ( علي في السحاب ) المعزو إلى الشيعة ، وبينا رأي الشيعة في هذا القول .

القول ( ان الصديق وأمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهم تعدو عليه – أي على – ( رض ) ومنعوه حقه من الحلافة ) .

وكل هذه الأقوال أقوال الشيعة .

٣ – وردت في معجم البلدان لياقوت الحموي في الكثير من المواضع ، أكثر
 من إشارات إلى أن أصل النصيرية الإمامية .

من ذلك قوله في حديثه عن مدينة حمص: ﴿ فِي أَهْلُهَا كُثْيِراً مِنْ رَأَي مَذَهُبُ النَّصِيرِيةِ وَأَصْلُهُمُ الإمامية الذِّن يُسبقون السلف ﴾ .

إ -- اختلاف المؤرخين في تحديد نوعية السكان من حيث المذهب ، أثناء الحملة الممروفة بالتاريخ بالحملة الكسروانية التي جرت وقائمها سنة ٧٠٥ ه ، والتي ذكرها ان الوردى بقوله :

د وفيها أحاطت عساكر الشام بجبال الظنيين المنيعة وكانوا عصاة مارقين ، وترجلوا عن الخيل وصعدوا في تلك الجبال من كل جانب، وقتلوا وأسروا جميع من بها من النصيرية والظنيين » .

<sup>(</sup>١) أبو الفداء – المختصر في تاريخ البشر.

<sup>(</sup>٢) المقريزي ــ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك .

فريق ثالث سماهم (أهل جبال كسروان » (١) أو الكسروانيين والجرديين بدون تحديد لجنسهم (٢) .

وهناك من قال أنهم من الدروز (٣) ، أو من الاسماعيلية (١) ، بينا ذهب الدكتور محمد علي مكي إلى أن السكان كانوا بأكثريتهم من الشيعة يقول (٥) :

رولكننا إذا أمعنا الفكر وقارنا بين الروايات المختلفة نصل إلى القول بأن السكان كانوا بأكثريتهم الساحقة من الشيعة بدليل بعثة ابن تيمية وفتواه ، والنزوح إلى البقاع وجزين ، والقول الصريح عند المقريرى في السلوك (ج ٢ ص ١٦) وهو بعلبكي الأصل إذ قال : ورفعت أيدي الرفضة والرفضة لقب عرفت به الشيعة فقط من بين مختلف المذاهب الإسلامية ، .

الأيتام الخسة هم من رجال الشيعة الأواثل .

وكان الغرض من إطلاق تسمية نصيرية على ما نرى ، هو الطعل في الشيعة والتشكيك في عقيدتها وتشويه سمعة التشيع وحشر الأباطيل في تعاليمه وإدخال المنتسبين إليه في عداد الفرق الضالة . وهذا ما يفسر تقسيم الشيعة عند بعض المؤرخين إلى أكثر من ثلاثمائة فرقة ، وهذا ما يفسر أيضا الطعن في رجالات الشيعة واتهامهم بالغلو والإلحاد خدمة لأغراض السياسة ، وإرضاء لمن بيدهم السياسي لأن حركة التشيع كانت البعبع المخيف الذي أقض مضاجع الحكام والولاة منذ أن تكونت نواته والشواهد التاريخية على ذلك ، ونكتفي منها بما كتبه أبو الفداء في أخبار سنة ٤٠٢ ه يقول (٢٠):

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المطران يوسف الدبس – تاريخ سوريا .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق الجلد ٢ ، ص ٣٦٩ .

ر ) (٤) أنطون شكرالله حيدر – مجلة الحوادث ، العدد ١١٤٣ تاريخ ٢٩ أيلول ١٩٧٨ .

<sup>(</sup>ه) لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني .

<sup>(</sup>٦) المختصر في أخبار البشر .

« كتب ببغداد محضر بأمر القادر يتضمن القدح في نسب العلويين خلفاء مصر ... معتبرين إياهم أدعياء خوارج لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأن ما ادعوه من الانتساب إليه زور وباطل وأن هذا الناجم في مصر هو وسلفه كفار وفساق زنادقة ملحدون معطلون وللاسلام جاحدون أباحوا الفروج وأحلوا الخور وسبوا الأنبياء وادعوا الربوبية » .

ولأن هناك تشابها في النقاط ما بين أقوال الإمامية وأقوال الاسماعيلية ، فإن المؤرخين عندما تحدثوا عن النصيرية خلطوا بينها وبين الاسماعيلية كا رأينا.

وهذا دليل آخر يعزز القناعة بأن النصيرية هي الشيعة الإمامية ، وإن كلمة نصيرية هي إحدى النعوت التي ألصقت بالشيعة .

# العلويون من خلال آثارهم

العلويون كأي شعب من الشعوب، أو أمة من الامم أنتجوا أدباً ، شعراً كان أو نثراً ضمنوه تاريخهم ومعتقداتهم ، وقد رجعنا إلى كتاباتهم لنتعرف منها على تاريخهم وأصلهم ومعتقداتهم ، ملتزمين بالآثار المطبوعة دون المخطوطة ، لأرف المخطوط غير متيسر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المخطوطات باعترافات رجالات العلويين قد شوهت على مرور الزمن بالنساخة والتعليق حيث حذف منها وأضيف عليها ، وعلى الأغلب من قبيل التفسير في مسائل الفلسفة العقلية والقضايا المنطقية ، مما جعل فهمها صعباً إلا على المتخصصين لذلك من رجالات الذهب .

وبما أن عملنا هو التأريخ ، وليس تحقيق المخطوطات ، فقد اكتفينا بما هو بين أيدينا من أقوال إلى أن يثبت المكس .

وأول دراسة عن العلويين بقلم أحد رجالاتهم وصلت إلينا ، هي ما كتبه عمد أمين غالب الطويل في كتابه الموسوم ( تاريخ العلويين ) ، الذي نشره أولاً باللغة التركية قبل عام ١٩٢٥ م ، ثم نشر ثانية باللغة العربية سنة ١٩٢٥ م .

وأول ما يلاحظ أن الأستاذ الطويل استعمل كلمة علوي وشيعي ونصيري بمعنى واحد ، وهذا ما يتضح من فصول الكتاب التي تحدث فيها عن الإمام عند العلويين٬ودولة الفاطميين العلوية٬ ودولة بني حمدان العلوية، وحكومة التنوخيين العلوية ، وابراهيم باشا المصري وتأثيره على العلويين و ...

ويرى الطويل أن العلويين عرب خلص أجدادهم من بني غسان والتنوخيين . والفينيةيين من بني قحطان والمحارزة والمضرية من بني ربيعة من بني عدنان وقليلا من الجراكسة والاتراك ( ص ٦٩ ) .

وسبب تسميتهم بالنصيرية أنه لما فتحت جهات بعلبك وحمص ، استمد أبو عبيدة نجدة فأتاه من العراق خالد بن الوليد ، ومن مصر عمرو بن العاص ، وأتاه من المدينة جماعة من العلويين ، وهم بمن حضروا بيعة غدير خم وهم من الأنصار وعددهم يزيد عن أربعهائة وخمسين بجاهداً ، ولما وصلت هذه النجدة والتحقت بالجيش نجح نجاحاً جزئيا ، فسميت هذه القوة الصغيرة ( نصيرة ) . وإذ كان من قواعد الجهاد تملك الأراضي التي يفتحها الجيش إلى ذلك الجيش نفسه ، فقد سميت الأراضي التي امتلكها جماعة النصيرة ( جبل النصيرة ) وهو عبارة عن جهات جبل الخلو وبعض قضاء العمرانية المعروف الآن ، ثم أصبح هذا الاسم علماً خاصاً لكل جبال العلويين من جبل لبنان إلى انطاكية ( ص ٧٧ ) .

ويفهم مما كتبه الطويل أنه لم يكن بين العلويين افتراق مذهبي قطعاً. ولكن ما بين سنة ستاية إلى سبعياية هجرية ، وعند بجيء الأتراك الصائبية اشتدت الحالة على العلويين فاعتقدوا إذ ذاك أن المصائب لم تكن إلا من عنسد الله لتربيهم ، وأحبوا أن يصلحوا أعمالهم ويأتوا بدعاء خاص يخلصهم من بلواهم . فبحثوا عن وجوه التقوى فلم يروا وجها تاما لها، لأن كل حاجاتهم كانت من صنع أهل بقية المذاهب ، وكانوا إذا نووا الصيام لم يكونوا يجدوا وعاء من صنعهم لوضع الأكل أو لشرب الماء . فعند ذلك حفروا الصخور بالأحجار حتى جعلوها كالأجران أو لشرب الماء ، فعند ذلك حفروا الصخور بالأحجار حتى جعلوها كالأجران العمل جرانة أي الذين يشربون من الأجران أثناء العبادة ، وهذا الاسم كان يدل على التوسع في التوسل لإرضاء الله .

وقرية جرانة هي في جبال بشراغي التابعة لجبلة بجانب قرية الحمام .

وبعض العلويين توسعوا في و التوكل » والانقياد للتقادير ، فلذلك سميت هذه الفرقة الغيبية أي الذين آمنوا بالله ورضوا على ما كتب عليهم في الغيب وتركوا التوسل والتمري .

ثم ظهر أخيراً رجل من الجرانة وشرح فضائل حزبه واسمه الشيخ محمد بن يونس كلازو ، من قرية كلازو التابعة لانطاكية وذلك في سنة ١٠١١ ه فتغلب السم الكلازية على الجرانة .

وظهر رجل في القرن التاسع في جهات انطاكية اسمه الشيخ علي حيدر ، وقد دافع هذا عن فضائل الغيبيين ، وكثر حزبه بين المشايخ وغلب على الغيبيين اسم الحدرية .

وافترق رجل من بين الكلازية وهو الشيخ علي الماخوس ، فاتبع الحيدرية فسمي من اتبعوه في أقواله الماخوسية .

وهي اسم قرية في جهات اللاذقية .

ثم اشتهر رجل في جهات جبل الحلو ودافع عن أقوال الغيبية حتى بقي له اسم و لل كان اسمه الشيخ ناصر الحاصوري من نيصاف سمي من اتبعوه النياصفة .

واشتهر رجل يدعى الشيخ يوسف بن ابراهيم العبيدى المسمى بالظهور ، وجاهر ببعض الأقوال فسمي من اتبعوا أقواله الظهوراتية .

ويقول الطويل: انه لم يكن بين الحيدري والكلازى والماخوسي والغيبي والظهورى والنيصافي فرق مذهبي ، بل العلويين شيء واحد لا يقبل التجزؤ ، وحدتهم المذهبية مطلقة ( ص ٤٧٣ ) .

ولم يخصص المؤلف فصلا خاصاً للحديث عن عقائد العلويين ، بل نثر أقواله

عن عقائدهم هنا وهناك في صفحات كتابه ، وبما كتبه نفهم :

١ ــ انهم يعتبرون روايات أم سلمى أهم مستنداتهم .

٢ -- من أعظم الرجال المؤسسين للعلوية أبو ذر وحجر بن عدى الكندى ،
 وسلمان الفارسي ، ومقداد بن الأسود الكندى ، وبلال الحبشي ، وعمـــار
 ان ياسر .

س يقولون أنه لما أعلن كال الإسلام كان لا يزال بعض العقائد مكتوما وخفيا. ولذلك بقي إلى هذا اليوم مكتوما لخصوصيته، أو بتعبير أصح، إن بقاء عقيدة العلويين مكتومة هو من كال الإسلام وإعلانها مضر به، ومن جملة تكتم العلويين أن بيعة غدير خم لم تكن إلا إفشاء لبعض حقوق أهل البيت والأمر باتباعها واحترامها ، وقد بقي بعض هذه الحقوق مكتوماً إلى أن دعي الرسول إلى ملاقاة ربه ، أي قبل أن تحضره الوفاة بقليل وكان إذ ذاك يريد أن يكشف الغطاء عن أسرار أخرى فقال لمن حوله ( ائتوني بدواة وقرطاس فأكتب لكمكتاب لن تضلوا بعده أبداً ) .

ففهم المخالفون القصد وعرفوا بأن ذلك سيكون إتماماً لبيعة غدير خم ، فلذلك أحبوا ملافاة الأمر وجعل بعضهم يقول: إن القرآن أي كلام الله يكفينا والبعض الآخر كان يقول: إن النبي يهذى من شدة الحمى ، وحدثت إذ ذاك ضجة كان المراد منها الحيلولة دون كتابة النبي لوصيته ، ولما علت الضجة أخرج الموجودين من عنده . فيقول العلويون: إن المخالفين أدركوا المقصد من هذه الوصية وحالوا دون إتمامها . وانه لو لم يكن الأمر كذلك لما كانوا يمتنمون عن استاع وصية من يعتقدون أنه (لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) (١٠).

والنتيجة التي يستخرجها العلويون من ذلك هي :

<sup>(</sup>١) ص ه٧.

١ – ان النبي ﷺ القى رصيته على أهل بيته ، وكل واحد من هؤلاء القاها على من يليه من آلائه المعصومين إذ كان الأئمة المرجع الوحيد لخواص المسلمين . وبعد الأئمة الاثني عشر ، أودعت دساتير هذه الوصية للخواص من أصحاب المذاهب العلوية ، والمنسوبون إلى المذاهب العلوية هم خواص المسلمين .

٢ – ويقول العلويون أن من أسلم من قريش بعد التحاق علي بالنبي لم يكن
 كامل الإيمان ولو كان بمن لم يعادوا أهل البيت (١) .

ستند العلويون في معاملاتهم على أقوال الأئمة الاثني عشر ، ولكنهم يعتمدون في الأكثر على أقوال ومؤلفات جعفر الصادق (٢) .

إلى إن أهم مباحث تاريخ العلويين هو ما يتعلق منه بصفات وقدسية الأغة الاثني عشر. وإن العلويين يخصصون كلمة الإمام بالأغة الاثني عشر فقط، وللأغة عني عشر فقط، وللأغة عني عشر ميزات خصوصية بمعنى أنهم يتازون على بقية البشر من حيث مزاياهم الروحية ، وأدلتهم على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (علماء أمقي كأنبياء بني اسرائيل) ، والعلويون يخصصون كلمة العلم الكاملة المعنى في علوم أهل المعت .

اعتقاد العلويين بطهارة أهل البيت ، وهم على وفاطمة وبقية الأئمة الاثني عشر وسلمان الفارسي ( الذي أخبر النبي عنه أنه من أهل البيت ) ، طهارة كاملة ، فتكون حينئذ أفعالهم وأقوالهم منطبقة على الارادة الإلهية الطباقا تاماً .

٣ – والعلويون يعتقدون أن الاصابة في تفسير القرآن منحصرة بالأئمة دون سواهم ، لأن تفاسير بقية العلماء تحت احتمال الغلط وعدم الاصابة ، خصوصا الآيات المتشابهات منه ، لأن الأئمة معصومون عن الخطأ .

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱٤ ، (۲) ص ۱۱۸ ،

<sup>(</sup>۴) ص ۱۷۲ .

وبعــد عشرات السنين من صدور كتاب محمد أمين غالب الطويل ، صدر كتابان آخران .

ففي عام ١٩٦١ م - ١٣٨١ ه أصدر الشيخ محمود الصالح كتابه ( النبأ اليقين عن العلويين ) ، تحدث فيه عن العلويين منذ قيام الدولة الحمدانية في حلب حق فجر النهضة الحديثة .

وقد قسَّم كتابه إلى أربعة فصول وخاتمة .

تحدث في الفصل الأول عن: تعريف العاوي، دين العاوي ومذهبه ،معتقدات العاويين ، عادات العاويين .

وخصص الفصل الثاني لذكر بعض رجال الفكر القدماء في العلويين. والفصل الثالث عن الأدوار التاريخية التي تعاقبت على العلويين، والفصل الرابع عن نهضة العلويين.

يقول المؤلف في توطئة الكتاب (١) :

ردس في أوساط العلويين تنفيذاً لخطة الطمن والتجريح مرجفون من غواة الفرق البائدة التي من الظلم نسبتها إلى الشيعة ، بمن يسمونهم غلاة الشيعة ، الذين آن لرقعة الأرض أن تتخلص منهم فلا أحسب أن فيها اليوم منهم أحداً ، ولم يأن للشيعة وخاصة ( العلويين ) أن يتخلصوا من وباء ادعائهم وفساد آرائهم ، وأن يخلصوا من أرجاف منافقيهم الذين تسنى لهم تخلل صفوف العلويين والامتزاج بهم ، خلال ما مروا به من مراحل شاقة وتجارب قاسية ، وساعد اولئك المرجفين تقهقر العلويين في ميدان الثقافة والاجتاع على إتمام فكرتهم الخبيثة والقيام بدعوتهم السيئة كما أرادها لهم أئمة الجور وقادة الفتن » .

ويقول أيضاً (٢):

<sup>(</sup>۱) ض ۹ . (۲) ص ۹۰ و ۳۱ ،

د إن العلويين هو اسمهم الذي كانوا به يعرفون قديمًا، إذ لا حدال أن علوي اليوم هم أحفاد اولئك العلويين القدماء الذين زانوا مفرق الامة العربية بأكاليل من غار انتصاراتهم على الروم أيام الدولة الجدانيــة ، والذين كانوا يعرفون به آنذاك تمييزاً بينهم وهم أنصار الأثمة من أبناء علي عيستاه وبين أنصار الخلف\_اء العباسيين ، ولا أعتقد أن مطلعًا على ما في بطون السير والتاريخ يخامره أدنى شك في علوية الحدانيين وأشياعهم ومعرفتهم آنذاك بهذا الاسم ، ومــا زال أحفادهم يعرفون بــ إلى أن سلبهم ساسة الجور عن انتسابهم اليه بعد ظهور مذهب النصيرية ، واستبدلوهم به اسم النصيريين سيراً على خطة الطعن والتجريح التي اعتادوا سلوكها حيال هذه الفئة العربية المؤمنة بحق آل بيت نبيها ، بغية عزلها عن أخواتها من فرق الشيعة ، وتبريراً لأعمالهم الوحشية معها وتمكيناً لهم في الأرض على حساب ظلمها وإرهاقها ولقد تم لهم ما أرادوا، فرقوا بين العلويين وبين إخوانهم الإماميين ، وألزموهم اسم النصيريين رضوا أم أبوا ، وأفاضوا بدعوتهم به حتى أمسى اسمهم الذي يدعون به ، وعلمهم الذي به يعرفون ، إلى أن كانت الحرب العالمية الأولى وأخذت شمس الحرية تنشر خيوط أشعتها على عالم الكون ومؤذنة بمحو ظامات الاستعار وقطع دابر المستعمرين ، فهب العلويون لمقاومة (فرنسا) حجر الزاوية في بناء الاستعبار الغاشم ويلحون بوجوب تعريفهم باسمهم الحقيقي ( العلويون ) ، مما اضطر الفرنسيين إلى إعلان دعوتهم به ، .

والذي يهمنا من الكتاب ، القسم الذي يتحدث فيه المؤلف عن « دين العلوي ومذهمه » ، يقول (١١) :

د دين العلوي التوحيد المحض وتنزيه الخيالق عن كل مشابهة المخلوق ، والاقرار بنبوة سيد الرسل محمد ﷺ والاعتقاد بالمعاد، والعمل بدعائم الإسلام الحسن، ويتفق وجميع الشيعة الإمامية على زيادة ركن خامس عند جمهور المسلمين،

<sup>(</sup>۱) ص ۳۵ و ۳۷ و ۳۸ و ۲۰ ،

ألا وهو الاعتقاد بالإمامة ، يعني أن العلوي يعتقد أن الإمامة منصب إلهي يختار الله لها من يشاء اختياره للنبوة والرسالة .

والأثمة عند العلويين إثنا عشركل سابق ينص على اللاحق، والاعتقاد بعصمتهم شرط في صحة إمامتهم وإلا لزالت الثقة بهم وأولهم آخر الأوصياء لآخر الأنبياء ، الإمام على المرتضى ، فالحسن المجتبى ، فالحسين شهيد كربلاء ، فعلي الرضا ، زين العابدين ، فمحمد الباقر ، فجعفر الصادق ، فموسى الكاظم ، فعلي الرضا ، فمحمد الجواد ، فعلي الهادي ، فالحسن العسكري ، فمحمد بن الحسن المعروف بالمهدي القادي المنظر حجة العصر والزمان ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعن .

والعلوي شديد التمسك بولائهم حريص على الاعتقاد بأنهم أمناء الله في أرضه ، وخزنة علمه ، وحججه على خلقه ، وانهم أثمة معصومون . `

والعلوي مسلم مؤمن يدين لله دين الحق دين الإسلام الذي لا مراء فيه ولا شك يعتريه ، كتابه القرآن وقبلته الكعبة ، يعرف ما افترضه الله عليه في يومه وعامه وعمره ، فيؤدي من ذلك ما يستطيع ، يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويصلح ما أمكنه الاصلاح ، ويحلل ما حلل الله ورسوله ، ويحرم ما حرم الله ورسوله ، لا يخاف في الله لومة لائم ، جعفري ، يرجع في فتاويه المذهبية ومسائله الفقهية إلى أحكام الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق عليتهدد . وعن هذا الإمام المعصوم يأخذ العلوي الفقه ويروي العلم وعلى مذهبه يقيم الصلاة ، وفيه يؤلف مصنفاته .

وفي أفعال العباد التكليفية كلما يعتقدون المسلمون العلويون أن الله عز شأنه خلق العبد ومنحه الاستطاعة على الفعل ، وترك قطعاً لعذره في ترك ما يؤمر به أو فعل ما ينهى عنه ، وأوجده مختاراً له حرية الإرادة والمشيئة في أفعال

الشخصية فهي منه وله ، لم يجبره الباري تعالى على فعل ولا ترك بل العبد اختار ما منها مستقلاً (١) .

وبذلك يكون العباد مريدين لأفعالهم غير بجبرين عليها ولا مهملين. وأقطع الأدلة وأقواها على منح العباد الاستطاعة على الفعل والنزك ووكول أعمالهم اليهم وإلقاء تبعاتها عليهم هو قوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ).

ويعتقد المسلمون العلويون أن ما ينزل بالعباد من مصائب ويحيق. بهم من مكاره هو نتيجة ما كسبوا وجزاء ما عملوا ، لثبوت اعتبار العدل الالهي أصلا من أصول الدين عندهم ، ولأنه تبارك اسمه لا يجوز عليه الجور على خلقه ( ولا يظلم ربك أحداً ) (٢) .

وفي الفصل الثاني من الكتاب،تحدث المؤلف عن بعض علماء العلويين القدماء وفقهائم وأدبائهم وأمرائهم وبعض رجال الفكر المغمورين فيهم .

فين علماء العلويين القدماء وفقهائم عد" المؤلف : أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني صاحب كتاب ( تحف العقول عن آل الرسول ) ، وأبو محمد يزيد بن شعبة ، وأبو الطيب أحمد بن الحسين المعروف بالمنشد ، وأبو حمزة الكتاني، وأبو الحسن علي بن بطة الحلبي، وحيدر بن محمد القطيعي، وعبد الرحمن الجرجري ، وأبو ذر سهل بن محمد الكاتب، وأبو عبد الله الحاكم محمد بن عبدالله النيسابورى ، والوزير أبو القاسم اساعيل بن عياد بن العباس الطالقاني المعروف بالصاحب ، المشهور بكاني الكفاة ، والقاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الخطيب الخصيي .

<sup>(</sup>١) ص ٤٠ .

<sup>(</sup>۲) ص ۶۹ .

ومن أدباء العلويين القدماء : أبو الفتح عثمان بن جنى النحوي الذي يعرف عند العلويين بابن يحيى النحوى ، ومنهم أبو محمد عبد الله بن عمرو بن محمد الفياض ، والسرى بن أحمد الكندى المعروف بالسرى الرفاء ، وأبو بكر محمد ابن أحمد بن حمدان المعروف بالخباز البلدى .

ومن أمراء العلويين: الامراء التنوخيون في اللاذقية ، والأمير أبو الحسن رائق بن خضر الغساني، وابنه الأمير أبو بكر محمد بن رائق، والأمير أبو الحسن بدر بن عمار بن اسماعيل الاسدي الطبرستاني عامل الأمير محمد بن رائق على صور وصيدا ومرجعيون.

ومن رجال الفكر المغمورين : حسن بن حمزة الصوفي ، وأبو الحسن علي بن حمزة بن شعبة ، وعماد الدين أبو الحسن أحمد بن مكزون السنجاري ، ومحمد منتجب الدين العاني، وجلال الدين بن معمر الصوفي، وعبد الله الناسخ البغدادى والأمير أبو الحسن علي بن جعفر .

وفي عام ١٩٧٢ م ١٣٩٢ ه أصدر الشيخ علي عزيز ابراهيم العاوي كتيبًا من خمسين صفحة جعل عنوانه ( العاويون فدائيو الشيعة الجهولون ) تحدث فيه :

من هم العلويون ، العلويون في التاريخ ، مــا هي عقيدة العلويين ، العلويون والعالم الشيعي .

ومباحث هذا الكتيب الصغير لا تخرج عما كتبه محمد أمين غالب الطويل في ( تاريح العلويين ) ومنير الشريف في ( المسلمون العلويون من هم وأين هم ).

وجدير بالتنويه ، أن ثمة مقالات أخرى نشرت في مجلتي ( الأماني : ١٩٣٠ / ١٩٣٠ ) و ( النهضة : ١٩٣٧ / ١٩٣٨ ) تسلط الأضواء على جوانب اخرى من عقائد العلويين وتاريخهم ، لم تتناولها الكتب التي عرضناها ، رأينا أن ننقلها بالحرف ، لتتضح معالم الصورة عن العلويين .

والانطباعات التي يخرج بها القارىء من هذه المقالات هي :

١ -- لهجة الصدق التي تفوح منها . فكتابها بينوا بصدق وأمانة ، وبدون مواربة أو تستر ، السلبيات والايجابيات . وهذا ما نامسه من انتقادهم لبمض المظاهر السلبية السائدة بين العلويين .

٢ - الإجماع على أن العلويين قد رموا بتهم مبتدعة ، وانهم براء بما يوصمون
 به من زندقة وحلول وتشبيه . .

٣ ــ من لهجة ثلك المقالات نحس بحرارة الأسى والحرقـــة التي تعتمل في نفوس العلويين لعدم تفهم إخوانهم في الدين لحقيقتهم ، وعدم انصافهم لهم .

و في بعض الأحايين تقفز لهجة المقالات إلى مستوى العتاب القاسي .

### مقالات مجلة الأماني:

بدءاً من العدد الأول من مجلة الأماني الصادر في مطلع شهر تشرين الأول من عام ١٩٣٠ ، أخذ الشيخ عيسى سعود قاضي العلويين في اللاذقية ، ينشر سلسلة مقالات تحت عنوان و ما أغفله التاريخ . . العلويون أو النصيرية ، وتتابعت المقالات في الأعداد:الثاني ت ٢ ١٩٣٠ ، والثالث ك ١ ١٩٣٠ ، والسادس آذار ١٩٣١ ، والسابع نيسان ١٩٣١ ، والثامن أيار ١٩٣١ .

وها هي تلك المقالات بالحرف .

### \_ \ \_

د العلويون هم فرقة شيعية انسلخت عن جماعة السهنة لأسباب سياسية أكثر منها دينية ، وذلك في عهد معاوية بن أبي سفيان الخليفة المشهور ، والشيعة هي الفرقة على حدة من حيث المعنى اللغوي ، إلا أن اسمها غلب على من يتولى علياً وأهل بيته ، وهي مخلصة الولاء لأهل البيت ، شديدة الحرص على وفسسائهم ، عرفت بالعلوية لفرط حبها ومفاداتها لعلي تلائيه وصدق عواطفها له في مواقفه الحربية والدينية ،وقد استخلصها واصطفاها من قبائل شق ودعاها بأهل خاصته كما سنؤيد ذلك بالبراهين والأدلة .

أما نعتها « بالنصيرية » فيعود إلى عهد السيد أبي شعيب محمد بن نصير النميري العلوي بواب الإمام الحسن العسكرى سنة ٥٢٠ ه الذي جمع شتاتها بساعدة الإمام الموما اليه بعد أن كادت تمزقها الحروب والأيام .

وفي أيام امارة بيت الدولة في حلب سنة ٢٨٣ ه، نبغ من العلويين شيخهم المعروف بالحسين بن حمدان الخصيبي ، أحد أقرب سيف الدولة على بن حمدان ( ممدوح المتنبي ) وصاحب كتاب ( الهداية الكبرى ) فساعده هذا الأمير على بث دعوته وجمع كلمة هذه الطائفة ، والتف حوله من الأمراء والشعراء والمؤلفين العسدد الكثير ، فأخذوا عنه ونشروا دعوته في سوريا والعراق ومصر وبلاد المعجم وفارس وغيرها من البلدان، وسنشير إلى أسمائهم وتراجهم وتأييد دعوتهم ومبلغ أدبهم في مقالاتنا الآتية .

ومن يتصفح التاريخ في صدر الإسلام يجد أن لا مندوحة للشيعيين من التكتم والتحفظ في أغلب أعمالهم وخططهم ، لا سيا هذه الطائفة (العاوية) التي عبث بها الزمن ورميت بتهم مبتدعة كان من شأنها أن نبذت من السنة والشيعة كا هو مشهور، وقد بلغ بها الحرص على تقاليدها الدينية مبلغاً عظيماً تفاوت به رجالها في كل زمان ومكان ، ورغم تقلبها في ظروف عصيبة قاسية لم ينفك الكثيرون من رجالها يتابعون دراساتهم في المعاهد العلمية عابثين بتلك الطوارىء الجائرة حتى نبغ منهم عدد كثير بالفلسفة والطبيعيات والحديث والفقه والفنون الأدبية ولهم بكل منها مؤلفات مطولة ومختصرة لم يسبق لفيرهم مثلها في العصر الإسلامي والإشارة إلى مواضيعها الهامة في حينه .

قلنا سابقاً أن الشيعة مزيج من طوائف وقبائل شتى تتأثر كل منها بطباع وأخلاق خاصة لا تمود إلى نسب واحد ، لذا من الصعب أن تكون ذات أخلاق متشابهة تصلح لتقرير حالة اجتاعية يثبتها المؤرخ كحقيقة يعاد اليها ، ولكن لبعض هنده القبائل عادات بدوية محضة كإكرام الضيف ورعاية الجار وشن الغارات وغيرها من التقاليد التي أخذ بعضها بالتلاشي سيراً مع الحضارة والرقي ، ولابنائها نصيب لا ينكر من الذكاء الغطري وحضور الذهنية ومن هؤلاء الخطيب والشاعر والكاتب والمؤلف بمن يشار اليهم بالبنان ، ولكن تعاقب الحوادث عليهم في الأقطار العربية وتفرقهم إلى عشائر مختلفة وزرع بذور الشقاق بين طبقاتهم ، كل ذلك أدى إلى الحيالة دون تقدمهم بالعلوم والصنائع والرقي الاجتاعي بما يبرهنه التاريخ ويفصح عنه حب الزعامة .

وإذا قلنا حب الزعامة بدا لنا ذلك الآثر الكالح الذي خلفته السيطرة وراء القرون والأجيال ، يشير إلى مبلغ الاضطهاد الذي كانت تعانيه الفئات بين سائر الأوساط فيهيب بها إلى الخضوع لرأي الزعامة الغاشمة ، ومن ينعم النظر في صفحات تاريخ العصور الاسلامية والحوادث الشرقية ، يرى أثر هذا التفريق باديا بكل معانيه ، ولولا إنصراف نوابغ الاسلام إلى المبارزة والاحتجاج والانكباب على تأليف الغصول المسهبة بتأييد الاقوال والمزاعم لتغير بجرى التاريخ من كل نواحيه .

### **- Y -**

ذكرنا في كلمتنا السابقة أن العلويين فرقة شيعية انسلخت عن جماعة السنة في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان ، ولكن أثر هذا الانسلاخ يعود إلى عوامل جمة تأثرت بها نفوس الفريقين منذ ابتداء الاسلام ، غير أنها اكتسبت مظهراً حاسماً في عهد الخليفة المذكور. وأهم تلك الحوادث هو ما وقع على تقرير الأفضلية

بين الخليفتين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ذلك التطاحن الذي غص بذكره التاريخ الاسلامي ، وتناقله كتاب العصور منذ أربعة عشر قرناً ...

كانت هذه الطائفة ( العلوية ) ولم تزل إلى جانب على وأهل بيته تتمشى مع الأجيال متأثرة بالظروف كأخواتها من الفرق الشيعية ، بينا لكل من هذه الفرق أقوال ومذاهب شق تصطبغ بها ، ولكنهم متفقون بالغاية على أفضلية على .

والفرقة ( العلوية ) التي هي أقل عدداً من سواها أكثر الفرق الشيعية حباً وولاء لعلي وأهل بيته، بل لا نغالي إذا قلنا أن حبها هذا كان ضرباً من ضروب العبادة .

شاء الله أن يؤيد الاسلام ويرفع به إلى ما فوق العروش العظيمة ، ولكنه لم يشأ أن يجمله أمة واحدة فأوجد تلك الخلافة العظمى ، التي رأى بها بنو هاشم حقاً من حقوقهم الشرعية ، والخلفاء الراشدون وبنو أمية دعامة لتمكين نفوذهم يؤيدهم بذلك إجماع الامسة ورأي الجاعة ، فكان ذلك التنازع وما جره من الويلات على المسلمين عامة ، وعلى الشرق خاصة .

وانتبه الماويون إلى تلك الأحوال فأدركوا مواضع الضعف من أنصار بني هاشم ، كا علموا أن ليس في صفوف الشيعة ما يثبت تجاه ذلك التيار الصاخب ، فازموا السكوت على مضض . ولكن حميتهم العربية وحبهم لأهل البيت كانا يستفزانهم خفافاً وثقالاً إلى ميادين العراك سعياً وراء التضحية في سبيل نزعتهم الصادقة ، وهذه النزعة التي أهابت بأكثريتهم إلى سوء المغبة جملت الأئمة والعلماء ينشطون إلى تسكين الحركات كلما حدث شغب أو خصام بين الفريقين حقنا للدماء المسلمين وحرصاً على مستقبل تلك الامة الفتية ، فتأثرت نفسية الشعب تأثراً محسوساً لا سيا ونتائج التطاحن ستكون عاقبة سيئة إلى جانب الفريقين ، والاسلام غض طري ) فأركنوا إلى المجاملات والتحاب ، لاخماد الثورات في اللاد الاسلام.

وكان أكثر خلفاء الامويين يتوددون الى الهاشميين ويقربونهم منهم ويأخذون بأقوالهم وفتاويهم النبوية ، ويوسعون لهم صدور المجالس وينصتون لمواعظهم وحكمهم ويعقدون الجلسات الخاصة لاستاع مناظراتهم مع العلماء والفلاسفة وأرباب الأقوال. وكان لاولئك الأعلام اجتاعات خاصة مع جماعة العلويين يلقون فيها اليهم بالعلوم الربانية والارشادات الدينية بما لم يرق الامويين ، فأثر ذلك في نفوسهم تأثيراً جعلهم يحسدونهم على علومهم أكثر بماكان يحسدهم اولئك على الخلافة التي يرونها حقاً شرعياً كما تقدم .

وسلك بعدهم الخلفاء العباسيون المسلك نفسه مع العلويين ، وبقوا ينسجون على هذا المنوال إلى أن ضعف سلطانهم في زمن المستكفي بالله حوالي سنة ٣٣٣ هحيث استبد بملكهم بني حدان بن حمدون بن الحارس بن لقيان بن أسد العدوي النغلبي ، وهناك تنفس العلويون الصعداء وأمن جانبهم ، وإذ ذاك قام بالدعوة شيخهم الكبير السيد أبي عبد الله الحسين بن حمدان الذي اتخذ الشهباء موطنا له وانتشرت في المدن والأمصار بسرعة مدهشة بمعاونة أمراء بني بويه في العراق والأهواز وفارس حيث كان ظهورهم في سنة ٣٢٢ ه ، وكان من أخبار أوليتهم أن أباهم شجاع بن بويه بن فنخت الذي ساق نسبه بن ماكولا إلى سابور ذي الأكتاف الفارسي ، كان رجلا صياداً قد ماتت زوجته بعد أن تركت له ثلاثة أولاد هم : أبو الحسن علي الذي لقب بعياد الدولة ، وأبو علي الحسن الذي لقب بركن الدولة ، وأبو الحسن أحد الذي لقب بمز الدولة ، وأبو علي با عيسى كويلح بركن الدولة هدذا هو والد محمد بن الأمير معز الدولة علي بن عيسى كويلح صاحب رسالة العلم والبيان ، فحمد هذا كانت ولادته حسب نصه في الرسالة من عبد ، والأمير معز الدولة بن بويه توفي سنة ٢٥٥ ه ، وكلاهما سيذ كر عين عيسه .

نعود هذا إلى ذكر رجال العاويين الذين برزوا في مطلع فجر الإسلام اليتسنى لنا تأييد ما أشرنا اليه في أمجاثنا السابقة وليتخذ الموضوع شكلاً منسقاً يعتد به الأن الصعوبات التي تعترض متنبع همذه الأمجاث كثيرة وكثيرة جداً لا سيا من جهة تقرير الزمن والتوقيت وإخراج نماذج من آداب من تولام جور المحيط ، فإن طائفة من كبار مفكري العاويين أصحاب المخطوطات القيمة التي لم تتناوله المابع حتى الآن بعزل عن الكتب التاريخية المعروفة وكتب سير الرجال التي متناول الأيدي ، كدائرة المعارف وابن الأثير ونفح الطيب ومؤلفات زيدان التي هي أقرب الموارد التاريخية أسلوباً وترتيباً ، ذلك عدا الغموض الملازم لهمذه الأساطير بما يحتاج إلى كبير دقة وتنقيب ، ولا يذهبن القارىء الكريم في تفسير هذا إلا أنني على يقين من مهجة الصواب إذ العصمة لله وحده ، ولكني أسير بهذا الدعث إلى ناحية لها قيمتها عند الذين يقدرون ما يعتور الملم بهذه المواضيع من المقات المانمة .

أما مؤسس هذه الطائفة ونحرجها بهذا الشكل ونحتصها لنفسه فهو الإمام على بن أبي طالب حجة الله على خلقه ومؤيد دعوة نبيه على الله ولسانه ذو المقدرة الذي لا يحتاج إلى بينة المقدرة المقدرة الذي لا يحتاج إلى بينة المقدرة الممل ذلك الرجل الذي راض الامور وقتلها خبرة الم يقل كلة إلا ملؤها الحكم والجرأة والصدق ولا فكر في فكرة إلا وأصاب الحقيقة الجاء باعجاز الكلام مما دهشت له أكابر العلماء في كل زمان ومكان .

وقد شهد التاريخ في أن الإسلام مدين لعلي تنايتها وأن النبي تَنَهَمُ الله على الله على الله على الله على الله على الله المحكومة البعيدة الأطراف لما يعهد فيه من الجدارة والكفاءة ، فأنار السبل ووطد دعائم العلم والعرفان وأتى بالمثل العليا لكل صور الحياة ، ولم يكن تنايتها ليخرج مقدار ذرة عن الفكرة النبوية

مهنا كلفه الأمر ، وكم ثمة من عقبة كؤود وظروف مخيفة دعي اليها أبناء خاصته \_ أي العلويين \_ فأجابوه وأمرهم فأطاعوه وثبتوا معه في مواقفه الحربيــة والدينية ، بما جعل لهم في نفسه ميزة سامية ولا عجب إذا سار بهم كرم الله وجهه إلى الحجة القوية والمنهج السديد .

ولما أرادت مبايعته في الخلافة عيستهد قال لا حاجة بي في أمركم فمن اخترتم رضيت به ، فقالوا ما نختار سواك ، وترددوا اليه مراراً ، وآخر ما خاطبوه في أمرها هو هذا : « لا نعلم أن أحداً أحق بها ولا أقرب لرسول الله منك ، فقال لا تفعلوا فإني أكون وزيراً ولا أكون أميراً ، فقالوا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك .

ليس عليا بمن تحدوهم الغاية لتسلم مقاليد الامور، ولم يكن في كل أدوار حياته إلا مثالاً لإنسانية خالدة بعيداً عن الأثرة وحب الذات ، وليست كلماته هذه إلا رمزاً لحكة صادقة لأنه علم بالاختلاف العامل في كيان الامة وبين طبقاتها كافة، وأول خطبة ألقاها عند تسلمه الخلافة بعد الحمد والثناء على نعم الخالق قال : إن الله أنزل كتاباً هادياً يبين فيه الحير والشر ، فخذوا الحير ودعوا الشر وأدوا الفرائض إلى الله تعالى يؤديكم إلى الجنة، إن الله حرم حرمات غير بجهولة وفضل حرمة المسلم على الحرمات كلها وشد بالاخلاص والتوحيد حقوق المسلمين ، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق ، لا يحل دم امرىء مسلم إلا بما يجب، بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم الموت فإن الناس أمامكم وان من خلفكم الساعة تحذركم فخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بالناس آخرهم اتقوا الله يا عباد الله في بلاده انكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم ، أطيعوا الله فلا تعصوه واذكروا إذ أنم مستضعفون في الأرض الخ . . . لم يأمر عليه السلام إلا بما أمر به ولم ينه إلا أنتهى عنه ولقد كان قدوة صالحة في سائر أقواله وأعماله .

هذه لمحة سريمة عن بعض الأسباب التي تأثرت بها الحالة العلوية في صدر

### \_ { -

ذكرنا في أمجاثنا السابقة أن الامام عليا عبيتها هو مؤسس هذه الامة والعامل على إرشادها إلى التعاليم النبوية وقد اجتمع حوله طائفة من الأنصار الذين برزوا في عالم الاسلام كأبي عبد الله سلمان الفارسي والمقداد بن أسود الكندى وأبي جندب بن جنادة بن سكن الغفاري وعبد الله بن رواحة الأنصاري وعبان بن مظعون النجاشي وقنبر بن كادان الدوسي وعمدار بن ياسر وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبي الهيثم مالك بن تيهان الأشهلي والمنذر بن عمر وكناس بن لوزان الساعدي وعصبة غيرهم من علية القوم وخيرة المجاهدين ، يضيق بنا المقام عن ذكرهم وعملوا بكل قواهم على جمع كلمة الاسلام دون أن يطمعوا من وراء تضحياتهم الى ما يتهيأ للمجاهد من ضروب الحفاوة والاجلال ، بل كان جهادهم منها عن كل غاية دنيئة يساعدهم على المضي في سبيله صدق عقيدتهم في مسايمه من المناه عن المني في سبيله صدق عقيدتهم في مسالمين ، ورغبتهم في الوفاء بما عاهدوا عليه الله من الاخلاص لأهل البيت من الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً \_ يدلنا على ذلك ما اعتورهم من الذل والاهانة في سبيل مبدأهم الحي ، لا سيا في واقمتي الجمل وصفين المشهورتين .

وقد نرى أن العاويين ينظرون الى خمسة من أولئك المجاهدين نظرة عالية مشبعة بالاحترام ، لا لأنهم وقفوا الى جمع كيان طائفتهم فحسب، بل لأنهم آثروا المتضعية على التنعم بمتع الدنيا ومذمة على ، ثم ان هذا الاحترام أخذ يتجدد كل يوم في نفوس العلويين حتى انقلب الى شيء من قوة الاستمرار ، بما جعل بعض أعداء العلويين يقولون ان هذه الطائفة – أي العلوية – تعتبر أن جوهر العقيدة العلوية يتمثل بخمسة من أنصار على ، وقد خلعوا على اعتبارهم هذا مسحة خيالية

حالت دون بلوغهم الحقيقة ، غير أن اولئك الخسة يعدون بحق دعامة متينة العلوية وقد أطلق عليهم اسم الخسة الأيتام الكرام للأسباب التالية :

## الخمسة الأيتام :

الخمسة الأيتام هم : المقداد بن أسود الكندى وأبي ذر جندب بن جنسادة الغفارى وعبد الله بن رواحة الأنصارى وعثان بن مظمون النجاشي وقنبر بن كادان الدوسي ، وقد جمعهم الشاعر العلوى أبو الفضل محمد بن الحسن المنتجب العانى بقوله :

مقداد جندب عبد الله يردفه عثان مع قنبر وهو ابن كادان

عرفوا بالايتام الخسة لا ليرمز بهم الى مذهب روحاني ، بل لاتخاذهم من سلمان الفارسي أباً صادقاً يغمرهم بعطفه وحنوه، وهنا يتساءل البعض عن سلمان الفارسي هذا وعن مكانته ما دام من يلتحق به يعد كريماً طاهراً ، فنزولاً عند هذه الرغبة نوجز عن سلمان بما يلى :

سلمان هو المعروف بروزبة بن المرزبان أحد أبناء الدهاقين من بلدة شيراز ، وكان قد ترك بلاده لثمة اختلافات دينية ما بينه وبين الفرس ، ثم ابتاعته امرأة يهودية من قافلة كانت تقصد إلى الحجاز، ثم ابتاعه النبي عَيْمَ فَيْ من المرأة اليهودية وأدخله بيته وقد قال فيه ( سلمان منا أهل البيت ) فقيل له : من بني هاشم ؟ فقال نعم من بني هاشم .

ومن قوله ﷺ: بخ بخ يا سلمان علمت العالم الأول والعالم الآخر وأنت بحر لا ينزف ، وان سلمان ، وقوله : سيد العرب أنا وسيد الفرس سلمان .

ومن يريد زيادة إيضاح عن سلمان الفارسي فليراجع كتاب الهداية الكبرى الذي ألفه الحسين بن حدان الخصيبي وقدمه الى الأمير سيف الدولة علي بن

مدان صاحب حلب؛ فمن يخصه النبي سَيَّمَ الله الكلمات جدير بالاحترام والاعتبار ؛ ولذلك فاحترام العلويين وتقديسهم لسلمان الفارسي وأتباعه اعترافا بصدق عواطفهم نحو من أخلصوا الولاء لأهل البيت؛ وما كنا لنسوق إيضاحاتنا هذه إلى من يتقول ويدعي ما ليس يملكه ، بل لنذكر أن من يتسرع بحكمه على الشيء قبل أن يتجرد من التفرض لا يكون إلا على ضلال مبين .

ولاستطراد البحث نورد شيئًا عن مواقف المقداد أحد الخسة الأيتام من أهل البيت نقلًا عن ابن الأثير حيث قال في تاريخه المشهور: وان المقداد بن أسود الكندى كان من ذوي البسالة والشدة ، وان علياً لما بايـم عثمان بن عفان رضي الله عنهها رفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان ، فقال اللهم اسمع واشهد أنني جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان فبايعه ، فقال ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، والله يا عبد الرحمن ــ ويعني عبد الرحمن بن عوف الزاهري وقد كان حاضراً ــ ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر اليك وأنه كل يوم في شأن ، فقال عبد الرحمن يا علي لا تجمل على نفسك حجة وسبيلًا فخرج علي وهو يقول : سيبلغ الكتاب أجله ، فقال المقداد يا عبد الرحمن أما والله لقد تركَّته وانه من الذين يقضون بالحق وبه يعدلون ُ فقال يا مقداد والله لقد اجتهدت للمسلمين، فقال إن كنت أردت خيراً بهم فأثابك الله واب الحسنين ، فقال المقداد أما رأيت مثل ما أتى أهل هذا البيت بعد نبيهم اني لأعجب من قريش انهم تركوا رجلًا ما أقول ولا أعلم أن رجلًا أقضى بالمدل ولا أعلم منه أما والله لو أجد أعواناً عليه . فقال عبد الرحمن : اتق الله فإني خائف عليك الفتنه ، فقال رجل للمقداد : رحمك الله من أهل هذا البيت ومن هذا الرجل ، قال : أهل البيت بنو عبد المطلب ، والرجل على بن أبي طالب

ومن هذه اللمحة الوجيزة يمكننا أن نلمس نزعات المقداد ورغائبه وموقفه من الامام علي تلائتهاه: وأهل البيت ، ودفعاً للتطويل نقول ان أنصار علي كافة كانوا على مبدأ واحد ، وهذا المبدأ كاف لطائفة كالعلوية تتفانى في سبيل حبها لعلي أن ترى في اولئك الأنصار الخلص ما يستحق الشكر والتقدير ، ولعمري ان كل الطوائف على اختلاف نعراتها تقدر الرجال المجاهدين الذين ضحوا بالنفس والنفيس في سبيل إيمانهم وتتوسل بواسطتهم إلى قبول الأدعية وما شاكلها من الطقوس ولكنهم لا يعبدونهم ولا يعترفون بالوهيتهم ، وعلى هذا النمط نرى أن العلويين يقدرون المجاهدين الخلص ولكن لا يعبدونهم كما يريد أن يتهمهم العص ...

ورب قائل يقول ان أنصار الامام على تبيئتهم كنيرون وكلهم من خيرة رجال الاسلام فلماذا لم ينعتهم العلويون بالأيتام الكرام ، كا نعتوا اولئك الحسة ويخصونهم بالتحايا والاحترام ...

لا شك في أن هذا التخصيص أدى إلى نثر الظنون حول كثير من معتقدات العلويين ، ونظراً لقلة اهتام مجتهدي الشيعة في تفسير ذلك ، لا سيا باعتباره من ثانويات الامور إذ لا علاقة له إلا من حيث العرض فقد وجد السبيل رحباً أمام من حاولوا التفرير فصوروا من الخسة الأيتام الكرام شكلاً يرمز به إلى الخلاص الأبدي ، والنتيجة أن سلمان الفارسي كان يتوجه دامًا الى جهات مختلفة من الحجاز لجمع كلمة الاسلام ، وكان يرافقه أو لئك الحسة . وكان الامام على عليتها للخلف الم يختلف الى حيثا شاء وحوله طائفة من الأنصار أيضاً ودون أن يكون ثمة تفاضل بين الواحد والآخر من الأنصار إلا من حيث الاخلاص وكان أو لئك الحسة يتعلملون متى غاب سلمان عنهم ، وقد عرفوا لفرط أذعانهم لأقواله بأيتام سلمان للس إلا ...

## **-0-**

ولو جئنا على ذكر جميع أصحاب علي تلائتهاهن وأهل نصرته الذين يشار اليهم بالبنان لضاق بنا المقام ، وقد يمكننا أن نتخذ من كلام أحدهم عمار بن ياسر صفة

تساعدنا على فهم الموضوع ، لأن اولئك الأنصار هم الذين يشكلون العصبة العلوية التي تتفرع منها جماعة النصيرية ، فقد قال ذلك المجاهد وهو في طريقه إلى معركة صفين المشهورة ما ملخصه :

اللهم اني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلته ، اللهم انك تعلم اني لو أعلم أن رضاك في أن أضع ظبة سيفي في بطني ثم أنحني عليها حتى تخرج من ظهري لفعلته . وقال لهاشم بن عتبة : تقدّم يا هاشم ، الجنة تحت ظلال السيوف ، والموت تحت أطراف الأسل وقد فتحت أبواب الساء وزينت الحور العين ، اليوم ألقى الأحبة محمداً وحزبه .

هؤلاء وأمثالهم رجال العاويين الأماثل وهم مشهورون بأنسابهم ، لا كما يزعم بمض أصحاب الأقلام المرتجفة كملطبرون القائل إن النصيرية فرقة سريانية كانت موجودة في زمن الرومانيين ، وكان لها شيخ خاص يلقب بالططرق، وان في هذا الاقليم وجد الافرنج الصليبيون الطائفة المشهورة باسم الحشاشين الذين كانحاكمهم شيخ الجبل وكان أميراً عظيم السطوة ، والحشاشين جمع حشاش وهو المتماطي للحشيشة التي هي نبات مخدر مغيب ، وشيخ الجبل هذا على ما حكاه البستاني في دائرة الممارف هو الحسنُ بن الصباح مقدم الاسماعيليين الكبير ، ومؤسس ديانة الاسماعيلية الشرقية والمستولي على قلمة ألموت في ولاية جيلاق من بلاد فارس ٬ وكان له أتباع يعتمدون على من يرونه بعسد الامتحان ممتازأ بالصفات الطبيعية والأدبية ، والاستعداد التام لاجراء مقاصدهم وحافظاً للتعاليم اللازمة ، يدعونه للأكل مم شيخ الجبل ويسقونه من الحشيش ما يذهب بجواسه حيث يمكنهم نقله إلى محل آخر بدون أن يشعر، ثم يسيرون إلى احدى الجنائن الغناء المشبهة بالجنان والممدة لمثل هذا ، فإذا صحا وجد نفسه في أجمل حياة وأبهج مكان ، ورأى كل الأسباب التي بهـــا يتمتع بأنواع لذاته وشهواته ، ثم يسقونه ذلك الشراب ويرجمون به بنفس الحيلة إلى مجلس الرئيس ، فإذا زال تأثير الحشيش كان يعتقد أنهُ ذاق فعلا شيئًا من لذة النعيم ، إلى قوله : ومن ذلك سموا بالحشاشين فأفسدها

الصليبيون وقالوا وأساسينه محرّفة عن وعساسين ، جمع عساس بمنى (حارس) وانهم سموا بذلك من ادعائهم مجراسة البلاد من السرقات ، أقول ان تناقض هذين القولين يرجح عدم صحتها على الفريقين النصيرية والاسماعيلية ، فمن هو هذا الططرق الموهوم ومن أين تطرق إلى حضرة ملطبرون .

ومثل هـــذا ما جاء أيضاً في تاريخ أبي الفداء عن ابن سميد ، أن النصيرية ينتسبون إلى نصير مولى علي بن أبي طالب ، فمتى كان لعلي بن أبي طالب مولى اسمه نصير فينسبون اليه النصيرية كما يزعم أبو الفداء وغيره .

وقد قال الدكتور فانديك الحكيم الأميركي في جغرافيت عند الكلام على القرامطة .. وقام من هذه الطائفة رجل يقال له نصير النميري ، وكان شيخا كثير الصلوات والأصوام معدوداً عندهم من الأولياء ، فاختاروا من أصحابه اثني عشر رسولاً لا ينذرون بتعاليمه ، ولما شاع أمره قبض عليه الوالي وألقاه في السجن ، وكان للسجان جارية أخذتها الشفقة على الشيخ فقربصت حتى سكر السجان ذات يوم واستفرق في نومه ، ففتحت السجن وأطلقت الشيخ ثم ردت المفاتيح إلى مكانها ، فلما استيقظ السجان رأى أن الشيخ قد هرب ولم يجد علامة لفتح السجن ، فزعم أن ملاكا أطلقه وأذاع هذا الخير لينجو من غضب الوالي وبلغ الشيخ أيضاً فكان يؤكده للناس ويزداد اجتهاداً في إذاعة تعاليمه ، وكتب كلمة الله وهو أحمد بن حنفية من ولد علي وهو أيضاً جبرائيل الملاك ، فقال لي كلمة الله وهو أحمد بن حنفية من ولد علي وهو أيضاً جبرائيل الملاك ، فقال لي أنت القارىء أنت الصادق أنت الجل الحافظ الغضب على الكافرين أنت البقر الحامل خطايا المؤمنين أنت الروح أنت يوحنا ابن زكريا ، فعلم الناس أن يعملوا ألى جهة أورشليم النع ...

فتعساً للملويين إذا كانت اعتقاداتهم على مثل ما جاءت به جفرافية الحكم فانديك وسعقاً لهم إن كانوا ينتسبون إلى رجل قرمطي يدعي هذه الادعاءات المتناقضة ويعترفون بهذه الوساوس الشيطانية . ومق كان العلويون يتجهون بصلواتهم إلى أورشليم .. ولكنها ناحية من نواحي التاريخ جهلها أو تجاهلها اولئك الكتاب فعبروا عنها بمثل هذه الخرافات التي لا ظل لها من الحقيقة .

ولا شك أن بعض رجال العلويين رموا بوصمات مختلفة وعقائد متباينة كالقرمطة والزندقة والحلول وغيرها ، والله والعلويون براء من ذلك وقد حبس شيخهم الكبير الحسين بن حمدان الخصيبي من أجل القرمطة ، فقال وهو في سحن بغداد:

ليس حبسي بضائري ان أتاح الله من بعد طول حين بفضله صرت ادعى ومذهب الحق ديني قرمطياً وصرت أعزى بدخله حسبي الله والنبي وخمس بعد سبع فهم منه على تقي نقي يتولاهم بصالح عقله

لم يختلف العلويون في السياسات والحروب الداخلية عن بقية الفرق الشيمية وإن كان ثمة فروق مذهبية كما أنهم لم يختلفوا عن سائر الفرق الإسلامية في السياسات والحروب الخارجية في وقت من الأوقات البتة رغم ما اعتورهم من الاضطهاد والحياولة بينهم وبين معاهد الحضارة والترقي المدني .

#### **-7-**

وكانت تدخلهم البيئات في أدوار مختلفة وتضطرهم إلى الظهور بمظهر الوسط الذي يميشيون فيه، غير أن سر المحافظة على مبدأهم بقي يلهب نفوسهم رغم ظاهراتهم الاجتماعية البينة، وقد قال في ذلك أحد أكابر شعراءهم:

وموسوي مسيحي أنا وإلى محمد رحت عن قصد وبرهان فسمني وادعني في كل نازلة بسلم ويهودي ونصراني وخلني ويقيني في أبي حسن فليس شأنك في حكم الهوى شاني

وكثيراً ما خيل للبعض أن الطائفة العلوية قد بادت وألوت في طريق العفاء على طسم وجديس ، بدليل ما يبدو على بعضها من تأثير المعاشرة ، في حين أن تفرقها كان الحافز الأول لتوحيد شعورها ، وكان كلما قام داع من أهل البيت تسرع إلى الالتفاف حواليه بها فيها من قوة وعاطفة ، على أن مزيتها هذه أهابت بالكثيرين إلى الايقاع ببعض رجالاتها .

ويعتقد العلويون أن من مات منهم أو قتل في سبيل مبدأه مات شهيداً وتحول إلى دار البقاء ، ولكن لم يكن المبدأ أمام العقيدة كمساومة على الخلود والففران، بل ليصورون المبدأ بلون من الراحة التي تتمثلها النفس، وهذا لعمري من أحاسن النوايا لأن من لا يتمسك بمبدأه إلا لاطهاع مقصوده كان تهجده ممتزجاً بشتى المآرب.

مفوضون لهم تخيير أنفسهم ما يشتهون من الجنات في خلد

ولديهم من المخطوطات القيمة ما يرجع تاريخها إلى ما قبل القرن الثاني عشر المهجرة ، لم تختلف أحكامها شيئًا عن أحكام الكتاب والسنة ، ولم يتناولها التأويل كبقية الكتب في المذاهب المختلفة ، بل بقيت مثالًا صادقًا للرسالة الهاشمية الفراء ، ولأسباب قاهرة بقيت تلك الأسفار في ضمير الخفاء حتى اليوم ، وهذا بما شجع كل فرد على اتهامهم بها يصوره له الخيال ، وقد كان للدكتور فانديك وملطبرون والأب لامانس النصيب الأوفر من تلك الأخيلة .

أما الشيخ الذي ذكره فانديك في جغرافيته ونسبه إلى القرامطة فهو من موالي وخاصة الإمام على الهادي بن محمد الجواد، ومن الأخبار عنه ما رواه صاحب كتاب نور الأبصار عن أبي خالد قال: كنت بالعسكر فبلغني أن هناك رجلا محبوساً أتي به من الشام مكبلا بالحديد وقالوا أنه تنبأ ، قال فأتيت باب السجن ودفعت شيئاً للسجان حتى دخلت عليه ، فإذا رجل ذو فهم وعقل ولب فقلت يا هذا ما قصتك ؟ فقال إني كنت رجلا بالشام أعبد الله تعالى في

المرضع الذي يقولون أنه نصب فيه رأس الحسين ، فبينا أنا ذات ليسلة مقبلاً على المحراب أذكر الله تعالى إذ رأيت شخصاً بين يدي فنظرت إليه ، فقال لي : قم فقمت معه ثم خرج فخرجت معه فشى قليلا ، فإذا أنا في مسجد الكوفة فقال لي تعرف هذا المسجد ، فقلت نعم هذا مسجد الكوفة قال فصل فصليت معه ثم انصر ف فانصر فت معه قليلاً فإذا أنا بموضعي الذي كنت فيه أعبد الله تعالى ثم خرج فخرجت معه فشى قليلاً فإذا أنا بموضعي الذي كنت فيه أعبد الله تعالى في الشام ، ثم غاب عني فبقيت متعجباً حولاً مما رأيت .

فلما كان العام المقبل إذ ذاك الشخص قسد أقبل علي فاستبشرت به فدعاني فأجبت ففعل معي ما فعل في العام الماضي ، فلما أراد مفارقتي قلت له : مجتى الذي أقدرك على ما رأيت الا ما أخبرتني من أنت ، فقال لي أنا محمد بن علي الرضا ابن موسى بن جعفر ، فحدثت بعض من كان يجتمع بي في ذلك الموضع ، فرفع ذلك إلى محمد بن عبد الملك الزيات ، فبعث إلى من أخذني من موضعي و كبلي بالحديد و حملني إلى العراق ، و حبسني كا ترى وادعى علي المحال فقلت له ارفع قصتك إلى محمد بن عبد الملك الزيات . قال افعل فكتبت عنه قصته و شرحت فيها أمره ورفعتها إلى محمد بن عبد الملك الزيات فوق على ظهرها (قل للذي فيها أمره ورفعتها إلى محمد بن عبد الملك الزيات فوق على ظهرها (قل للذي خليها أمره ورفعتها إلى المواضع التي ذكرتها أن يخرجك من السجن ) ، قال أبو خالد فاغتممت لذلك وسقط لدي وقلت غداً آتيه وآمره بالصبر وأعده من الله بالفرج وأخبره بمقالة هذا الرجل المتجبر .

فلما كان من الغد قال باكرت إلى السجن فإذا أنا بالحرس والموكلين بالسجن في هرج فسألت ما الحبر، فقيل لي ان الرجل المتنبيء المحمول من الشام فقد البارحة وحده بمفرده من السجن ، وأصبحت قيوده والاغلال التي كانت في عنقه مرماة في السجن لا ندري كيف خلص منها وطلب فلم يوجد له أثر ولا خبر ولا يدرون أنزل في الأرض أم عرج إلى الساء ، فتعجبت من ذلك وقلت في نفسي استخفاف ابن الزيات بأمره واستهزاؤه بقصته خلصه من السجن كذا نقله ابن الصباغ .

ومن المملوم أن ابن الزيات وغيره من الولاة لم يحملهم على مثل هذه الأفعال الجائرة وازع ديني أو غيرة إسلامية ولكنها غاية حاكمية محضة خشي أن يتطرف اليها من قبل الدعاة الدينية فيرجع الحق لأهله والسهم لنصابه ، فتتغير الخطة وينعكس الموضوع وهذا هو السبب الوحيد لتشعب الامة الإسلامية .

وابن الزيات هذا هو وزير المعتصم العباسي ، كان جده أبان رجلاً من أهل جبل من قرية كان بها يقال لها الدسكرة يجلب الزيت من مواضمه إلى بغداد ، ولما مات المعتصم وقام بالأمر ولده الواثق أقره على ما كان عليه في أيام أبيه ، وكان متسخطاً عليه ولما مات وتولى المتوكل كان في نفسه منه شيء كثير فسخط عليه بعد ولايته بأربعين يوما ، فقبض عليه واستصفى أمواله ، وكان المتوكل في أيام الواثق إذا دخل على الوزير المذكور يتهجمه ويغلظ عليه الكلام ، فحقد عليه المتوكل وزجه في سجنه الذي اتخذه في أيام وزارته وهو تنور من حديد وأطراف مساميره محدودة إلى داخل وهي قائمة مثل رؤوس المسال وكان يمذب بها المصادرين وأرباب الدواوين والمطالبين بالألموال ، فكيفها انقلب واحد منهم أو تحرك من حرارة المقوبة تدخل المسامير في جسمه ، فيجدون لذلك أشد الألم ولم يسبقه أحد إلى هذه المعاقبة ، وكان إذا قال له أحد منهم أيها الوزير ارحمني فيقول له الرحمة خور في الطبيعة كاكان يقول للناس .

وعن الاسباطي قال قدمت على أبي الحسن على بن محمد المدينة المشرفة من المراق ، فقال لي ما خبر الواثق عندك فقلت خلفته في عافية وأنا أقرب الناس به عهداً وهذا مقدمي من عنده وتركته صحيحاً ، فقال إن الناس يقولون أنه قد مات ، فلما قال ان الناس يقولون انه قد مات فهمت أنه يعني نفسه فسكت ثم قلل ما فعل ابن الزيات قلت الناس معه ، والأمر أمره فقال انه شؤم عليه ، ثم قال لا بد أن تجري مقادير الله وأحكامه يا جبران مات الواثق وجلس جعفر المتوكل وقتل ابن الزيات وكان كا قال . . . وان من يعتقل ولي الله تعالى على حبه

لأهل البيت ، ويعاقب الناس بثلك العقوبة الجهنمية .. ولا يخاون من أبرياء الواقع به ما وقع بابن الزيات أو مـا هو أعظم بابن الزيات بفضب الله والإمام والخليفة ، وما يدري على ما هو وارد ولعذاب الآخرة أشد وأبقى .

#### مقالات مجلة النيضة :

وفي عام ١٩٣٧ طالعتنا مجلة النهضة التي أنشأها بطرطوس المرحوم الدكتور وجيه محيي الدين ، بسلسلة مقالات عن ( يقظة العلويين ) للاستاذ عبد الرحمن الخبر . .

كما أنها أصدرت عدداً خاصاً - العدد ٨ تموز ١٩٣٨ - عن العاويين ها نحن نقل هذه المقالات بالحرف .

## يقظة المسلمين العلويين (١)

#### تمهيد ،

إن من يقابل بين حال المسلمين العاويين قبل عشرين سنة عشرين سنة فقط ، وبين حالهم اليوم ، يرى فرقاً بيتناً يستدعي الدهشة والتساؤل عن أسباب هذا التطور ، وما يأملونه من نتائجه الحسنة وما يحذرونه من عواقبه السيئة .

وللوقوف على كل هذا لا بد للباحث من أن يعلم ولو قليلا بتاريخهم الغابر ، ويدرس شيئًا عن عقليتهم قبيل ظهور هذا الفرق وإبان ظهوره ، ويراقب بارق اليقظة في أدوار اشعاعه حتى اليوم .

#### من هم العلويون :

النصيريون – كما كانوا يدعون من قبل – والعاويون كما دعوا في عصر الاحتلال، هم إحدى فرق الإسلام – رضي السفهاء المغرضون أم كرهوا، وأقروا

<sup>(</sup>١) مجلة النبضة الأعداد ٣ ( ك ٢ ١٩٣٧ ) ، ٤ ( شباط ١٩٣٧ ) ، ٥ ( آذار ١٩٣٧) :

ذلك أم نفوه - مسلمون إماميون عرب أقحاح ، قضت عليهم أسباب جمة أهمها ضغط بعض الحكام الظالمين في عصور التاريخ الإسلامي أن يجتمعوا في جبال هذه البلاد منذ بضعة قرون ونيف ، ملتجئين من جور السياسة الخرقاء والتعصب الأعمى إلى أحراج البلاد ومعاقلها المنيعة ، وإلى التكتم في إقامة شعائرهم الإسلامية الخاصة والتساهل في التظاهر ببعض شعائر الأقوياء المسيطرين يومشذ ، حفظا لكيانهم الطائفي وحقنا لدمائهم . وعلى توالي الأيام أصبح التكتم شبه غريزة فيهم ، ودخل ذلك التظاهر ببعض الشعائر الأجنبية عن الاسلام في عداد عاداتهم ، لا ينكره جمهورهم ولا تقرق خاصتهم . وهذا ما جعل الظنون تحوم حول معتقداتهم ينكره جمهورهم ولا تقرق خاصتهم . وهذا ما جعل الظنون تحوم حول معتقداتهم وذهاب الآراء في التخمين والتقول كل مذهب ,

وإنا لا نعلم بالتدقيق تاريخ تظاهرهم بالعادات الغريبة عن الاسلام ، ولكنا نرجح أن بعضه كان على عهد الصليبيين ، نستند في ترجيحنا هذا إلى أن السلف لم يكونوا ليعترفوا بهذه العادات كشعائر مذهبية ، لأنها لم ترد البتة في أشعارهم ولا رسائلهم التي بين أيدينا . ولأنه في بعض نواحي البلاد لا أثر البتة لهدنه العادات ، فهناك وسط صافيتا وساحلها ليس فيها من يحسب حسابا و للميلادية أو القوزلي ، أي رأس السنة المسيحية الشرقية ، وهناك الجهة الجنوبية من البلاد (أي أقضية طرطوس ، صافيتا ، تلكلخ ) ، فإن أهلوها لا يعرفون متى تكون الزهورية ١٥ نيسان شرقي ، التي يتجمهر فيها أهل الشمال (قضائي صهيون واللاذقية ) ، في حين أن الساكنين الوسط (أقضية جبلة وبانياس ومصياف ) ، يقيمون موسم الرابع ، ٤ نيسان شرقي في مواقع عديدة بقصد البيع والشراء والأفراح .

هذا الاختلاف البين – كما رأيت – وعدم ذكر السلف لهذه العادات يجملنا نجزم بأنها دخيلة وحديثة العهد، وأبين ما عرف به العاويون تخصصهم للاشتفال، منذ أقدم أيامهم حتى اليوم، بعلم التوحيد: أي معرفـــة الله بالبراهين العقلية المستندة إلى الشواهد النقلية من النص الكريم والحديث الشريف وروايات الأئمة

ومن أظهر ما يعرف به العلويون عنايتهم بالفلسفة الروحية العالمية ومقابلتها بالأديان الالهية ، وتوفيق ما يمكن توفيقه، ورد ما يختلف إلى البدع والهرطقات التي كان يلفقها معارضو الدين والفلسفة الصحيحة ، ويستنتجون من كل ذلك وحدة الأديان ووحدة غايتها التي جاء الاسلام الحنيف بالبرهان عليها ودعمها بالحجج الدامغة .

هذه الظاهرة الفكرية ، التي يمتاز بها العلويون، هي ما جعلت بعض الجهلاء وذوي الغايات الدنيوية يلصقون بهذه الطائفة تهات الوثنية والكفر أو ينسبونهم إلى أديان أخرى غير الاسلام .

وبعد ما تقدم فإننا نعترف بأن عصر الانحطاط الفكري الذي يتلو البحث فيه هذه الأسطر، قد شوه مظاهر هذه المؤلفات القيمة بالنساخة والتعليق حيث حذف منها وأضيف اليها، وعلى الأغلب من قبيل التفسير في مسائل الفلسفة العقلية والقضايا المنطقية، الصعب فهمها إلا على المتخصصين لذلك من رجالات

المذهب. وهسذا التشويه هو ما يجعلى نشر تلك الكتب ضعدراً جداً ، فسى فطاحل علمائنا الغيورين يهتمون بإصلاح ما فيها من غموض أو خروج عن الجادة سببها الرمز بالمعيات والتلميح إلى الفكرة المستغربة بدلاً من التصريح بها ، تلك الخطة التي كانت شائعة في أعصر الخوف والحذر ، اللذين كانا ملازمين لأكثر المشتغلين بالعلوم العقلية أو الفروق المذهبية . ولئن أحجم علماؤنا عن هذا الواجب خوفاً من سهام النقد أو من تقولات بعض الجهلاء وهرباً من الظهور والشهرة كما هي عادتهم ، فإن النشء المتعلم تعليماً صحيحاً والدارس دراسات عالية صحيحة لا زائفة ، سينجح إلى تأدية هذا الواجب الشريف فيؤدي بذلك ما في عنقه من أمانة واجبة التأدية .

\_ 1 \_

#### اسباب الجمود والانحطاط ،

بصعب جداً على الباحث في تاريخ العلويين أن يستند من كتبهم على التحديدات الزمنية ، ذلك لأنه لم يصل الينا من آثار علمائهم شيء يبحث في غير الدين اللهم إذا استثنينا بضع كتب في ترجمة الأولياء الصالحين من العلماء المدققين ترجمة دينية تشير إلى ملخص اعتقادهم وبعض أشعارهم الدينية . ويندر أدت تذكر هذه الترجمات بسنة الولادة أو الوفاة فلا تكاد تخرج عما استثنيناه منه . لكن مع كل هذا فإن التوفيق في دراسة أساليب التعبير ومقابلة التراجم الجمة والتعمق والتقصي ، كل هذا يبرهن أن بدء الجمود كان في النصف الأول من القرن الثامن الهجرة ، حيث تكاد أعمال المؤلفين تقتصر في ذلك الحين وما يليه على إعادة وتكرير ما كتبه سابقوهم من العلماء . بدون أن يضيفوا شيئاً يذكر لا من قبيل حسن التبويب وسهولة المأخذ . وهذا يدل على من قبيل حسن التبويب وسهولة المأخذ . وهذا يدل على من قبيل حسن التبويب وسهولة المأخذ . وهذا يدل على من قبيل حسن التبويب وسهولة المأخذ . وهذا يدل على من قبيل حسن التبويب ومهولة المأخذ . وهذا يدل على من قبيل حسن التبويب ومهولة المأخذ . وهذا يدل على من قبيل العلوم وأنواعها . ومن المعلوم أن جمود الخساصة

يسبب انحطاط الجمهور . وهما نحن اليوم نراقب نتائج ذلك الانحطاط بمرارة أسف مؤلمة .

إن أسباب الجود والانحطاط يمكن ترتيبها بحسب أهميتها كما يلي :

أ — توالي الاعتداءات على هذه الطائفة منذ ثلاثة عشر قرناً حتى اليوم ، اعتداءات كان يستهلك بعضها كل ما تملك ، فتنهب مواشيها وأموالها ، وتحرق بيوتها بميا فيها من أثاث ومقتنيات ، ويقتل علماؤها ومشاهيرها ، الأمر الذي أضاع آثارها الفكرية القديمة ، إلا نما حفظته مجروفه وألفاظه صدور الحفظة من رجالها أو ما وعاه علماؤها . ومن هذا العلم — إن بقي حتى اليوم — هو قليل من كثير .

ب - الأنزواء في هـذه الجبال والعيش الفطري ، بحكم هذه المناطق الجبلية القاحلة وبحكم ما خلفته في عقلية العلويين تلك التعديات الجائحة المتتابعية ، من تفضيل الانصراف الكلي إلى التعبيد وعدم الاشتغال بشيء آخر ، مثل تشييد جميل البنيان أو جمع الثروات الطائلة أو اقتناء الكتب الفخمة ، إذ ما الفائدة من كل هـذا وهو لا يلبث أن يكون نهب أيدي الأقوياء المعتدين وطعم نيرانهم وضحية تعصبهم وانتقاماتهم الجنونية ؟.

ج — وعلى توالي الآيام استحالت هذه الفكرة السالفة إلى القول بكر اهية طلب أي فرع كان من العلوم غير علم معرفة الله ، وإلا مــا يستغنى عنه في أشد مرافق الحياة ضرورة . ورسخ هذا القول بمرور الزمن وتضخم في عقلية الجمهور ، حتى جاء يوم يستنكر فيه العامة عمل من يدرس قواعد اللغة واصولها فضلاً عن العلوم العصرية الحديثة .

د - مبالغة علمائهم في الزهـد وهربهم من الشهرة وتعمدهم عيشة الخمول والمتقشف ، حتى كادوا أن يكونوا أشبه بفقراء الهنود منهم بعلماء المسلمين . يقول نبيهم بينا المرابع ال

تموت غداً » . ويقول لنفر من صحابته كانوا قد اتفقوا على نبذ الملاذ" الدنيوية : « إن لانفسكم عليكم حقاً ، فصوموا وافطروا وقوموا وناموا ، فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم الدسم وآتي النساء » .

ويقول أول أئمتهم (ع) لابنه محمد بن الحنفية : « يا بني ، إني أخاف عليك الفقر ، فاستمذ بالله منه ، فإن الفقر منقصة للدين ، مدهشة للعقل ، داعيــــــة للمقت » .

ويقول سادس أتمتهم (ع): ﴿ كُونُوا لَنَا زَيْنَا وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْنًا ﴾ .

ولا نشير بإيرادنا هذه الأحاديث هنا إلى أن في الانقطاع إلى الله وفي الزهد مغمز ، كلا . . وإغا نقصد أن النبي تشكيل والأثمة الأطهار (ع) كانوا مستملي شروط الفضيلة المؤهلة للنبوة والإمامة ، فكما كانوا رجال زهد وعبادة ، كانوا رجال علم وكياسة . فليس من شروط اتباعهم الاقتداء بهم في شأن من شؤون سنتهم وإغفال شؤونهم ( وربما أفردنا لهذا مقالاً خاصاً نوفيه حقه من البحث ) .

ه - ومن الأسباب الحديثة العهد في العمل على المحطاط العلويين ، اعتبارهم منذ زمن قريب ( المشيخة ) أي الرئاسة الدينية ، وراثية . وإغداقهم الحيبات باسم ( الزكاة ) على الأكثر - إن لم نقل على الكل - بمن ينتمي اليها ولو بشارة فقط ، والحكم على الكل بما يبدو من البعض بما لا يوافق العادات المأثورة ، وإنزال سوادهم الخرافات من الروايات منزلة الحقائق المسلم بها ، الأمر الذي فسح لكثير من المخرقين أرز يلمبوا بالعقول الساذجة ما شاءت لهم الغايات والجهل .

### بشائر اليقظة الاولى

في العقود الاولى من القرن الهجري الثالث عشر، بدت في البلاد بشائر يقظة منعشة برهنت على أن النار لم تفارق الرماد ، وعلى أن الشعوب تهجع ثم تهب من مباتها . وها نحن نستعرض آثار هذه اليقظة على الترتيب التالي :

#### ١ -- في الجنوب :

إن الولي الكبير المغفور له الشيخ عبدالعال المعروف بالحاج معلا (الجد الأكبر لعائلة بيت الحاج) قصد سنة ١٢٥٤ ه البيت الحرام لأداء فريضة الحج المقدسة، وفي عودته مر بصر واستحصل على إذن ببناء مسجد في قريته - إذ كانت سورية يومئذ في حكم محسد علي باشا - وابتنى المرحوم الحاج فور وصوله المسجد العامر حتى اليوم في قرية (بيت الحاج من أعمال طرطوس)، وقام بالإمامة فيه مدة عشرين سنة لم يفتر أثناءها عن بث روح اليقظة ومحاربة الامية بين سواد الشعب . وخلف المرحوم الحاج أبناؤه في نشير العلم والإرشاد، وعلى رأسهم خليفته المرحوم الحاج أبناؤه في نشير العلم والإرشاد، وعلى رأسهم خليفته المرحوم الشيخ عبد اللطيف الحاج ، الذي لا يزال الناساس حتى اليوم لقرآن الحديث عن حسن خطابته في الجمعة والأعياد . وكان كأبيه من الحفظة لقرآن الكريم .

وفي ذلك العهد نفسه اشتهر في علم الفلك الولي الكبير المغفور له الشيخ يوسف مي ( الجد الأكبر لمائلة بيت الحامد – راس الخشوفة – صافيتا ) . وأتقن عنه هذا الفن خليفته الولي العظيم الواسع الرحمة الشيخ محمد يوسف المشهور كأبيه في الزهد والعبادة والتفقه .

وانتهى علم الفلك إلى سميه الشيخ محمد يوسف القاطن حالياً في مزرعة بيت بلول – صافيتاً . وقد شاهدت بنفسي عنده كتباً قيّمة يرجع تاريخها إلى عصر المباسيين المزدهر ، كما شاهدت عنده آلات يونانية الطراز لرصد الكواكب ، منها اسطرلاب دقيق الصنع يضبط الشيخ المذكور بواسطته حصول الكسوف والحسوف بتدقيق غريب .

وخلفت تلك اليقظة الجامع الجيل في بيت الشيخ يونس – صافيتا ، الذي شرع في ابتنائه كل من الوليين العظيمين المغفور لهما الشيخ غانم ياسين والشيخ عبد الحميد أفندي ، الذي نسب اليه آنئذ أعمال سياسية ، فنفي إلى طرابزون وتزوج منها وعاد مكرماً . ثم أتم الجامع المذكور الوليان الكبيران المرحوم

الشيخ ياسين يونس والشيخ سليم الفسانم سنة ١٢٨٦ هـ ، وقد قام المرحوم الشيخ ياسين الآنف الذكر بإمامة الجامع طيلة حياته ، وخلفه ولده الملامة الشيخ محمد ياسين الذي سيأتي ذكره .

ومن آثار تلك اليقظة مسجد الخضر في تلة الطليمي - صافيتا ، وآخر فيضهر بشير - صافيتا . وفي كل من هذه المساجد لا تزال حتى اليوم 'تقام الصاوات في الأعياد والجمعات وأغلب الأوقات اليومية .

وفي ذلك العصر نفسه اشتهر بالفقه وعلوم اللفسة العربية المرحوم الشيخ علي القاضي المعروف بالشيخ علي بدره ( في صهيون - صافيتا )، وقد 'نسب إلى أمه لأنه ربي يتيماً عند الشيخ يوسف مي . واستقدمه الشيخ يونس ياسين إلى قرية بيت الشيخ يونس حيث نصبه قاضياً ومعلماً ، ولهذا 'عرف هو وعائلته من بعده ببيت القاضي . وعنه أخدذ اللغة نفر من أبناء العائلات الشهيرة نذكر منها اثنان فقط :

أولهما – المرحوم الشيخ محمد ياسين الفقيه العابد ، حفظ القرآن الشريف في العقد الرابع من عمره ، ودرس اللغمة التركية بعد ذلك ، وكان من ذوي الغيرة الفائقة على نشر العلم وإقامة السنة الشريفة ، وله في هذا حوادث مشهورة كما له شعر حسن في التوسل ومذح النبي الكريم وآل البيت الطاهرين وأولياء العصر.

وثانيهها – المرحوم الشيح عبد الكريم الحاج: تولى التعليم الحكومي في مدرسة بحنين على عهد متصرف اللاذقية المصلح المرحوم ضيا باشا ، والقضاء المذهبي في طرطوس على عهد الانتداب . وله شعر عامر في مدح النبي الكريم وآل البيت الأطهار وأولياء عصره . وكان فقيها عابداً وعالماً غيوراً أخد عنه الأديب الفاضل الشيخ محمد حامد قاضي المحكمة المذهبية في مصياف حالياً .

وفي ذلك العهد نبغ في علم الفقه وخاصة في فرع الإرث الولي الكبير الزاهد العلامة الشيخ مصطفى مرهج المعروف بالسيد ( الجد الأكبر لعــاثلة بيت السيد

بعمرا — صافيتا ) . وعنه أخذ ابنه الولي الزاهد الشيخ ابراهيم السيد وقد نبغ كأبيه ، ولهما في الزهد أحاديث تجدد عهد ابراهيم بن أدهم الولي العظيم ، وانتهى نبوغ هذه العائلة الكريمة في الفقه إلى الشيخ ابراهيم السيد (كاتب الحكمة المذهبية في صافيتا سابقاً ) . وله جولات في تقسيم الإرث تشهد على سعمة اطلاع وذكاء خارق وبمارسة طويلة ، وهو لا يزال حتى اليوم في تقسيم الإرث مرجعاً للجميع وأقدر أهل البلاد على اختلاف مِللهم ونحكهم .

وأبين ما فعلته تلك اليقظة الحيدة اتفاق أفاضل البلاد يومئذ على محاربة التفرقة العشائرية ، وفي طليعتهم الولي المغفور له الشيخ عباس جابر الجد الأكبر لبيت العباس الطليعي – صافيتا ، والولي المغفور له الشيخ ابراهيم مرهج الجد الأكبر لآل مرهج – بيت ناعسة – صافيتا ، والولي المرحوم الشيخ عمران الزاوي الجد الأكبر لآل الزاوي – ضهر بشير – صافيتا – . وأفاضل العائلات السالفة الذكر آل الحاج وآل ياسين وآل يوسف مي ، والمغفور له الشيخ حسين السالفة الذكر آل الحاج وآل ياسين وآل يوسف مي ، والمغفور له الشيخ حسين أحمد الشيخ الأكبر لآل عي الدين – جورة الجواميس – صافيتا ، وبينه وبين المغفور له الشيخ خضر الأحمد الجد الأكبر لآل معروف مراسلات علمية فريدة . . وغيره . . وغيره . . من مشايخ العصر وجهادهم معاً في جمع الكلمة على البر والتقوى ، وجهودهم المتواصلة في نشر المعرفة والأخلاق الطيبة ، وتشددهم في إقامة الشريعة الغراء ، رحمهم الله أجمعين .

ومن الآثار البارزة التي خلفتها تلك اليقظة الولي المففور له الشيخ ابراهيم عبد اللطيف – بيت ناعسة – صافيتا . وكان أديبا كبيراً وعالماً فقيها وشاعراً مجيداً ، وله كتابات في مجلة العرفان – صيدا ، وترجمة في الجزء السابع من المجلد التاسع في المجلة المذكورة ، ودرس عليه نفر أشهرهم من الأحياء الأديب الفاضل الشيخ يوسف ابراهيم يونس قاضي المحكسة المذهبية في صافيتا حالياً . والولي الفاضل محمد محمود جابر – تلة الطليعي – صافيتا ، وهو عالم فقيه وأديب شاعر واستاذ كبير ، درس عليه الشيخ علي عباس – بحوزي - صافيتا ، ومسكنه واستاذ كبير ، درس عليه الشيخ علي عباس – بحوزي - صافيتا ، ومسكنه

الآن مزرعة الجباب – طرطوس، والشيخ يونس يوسف تلة الطليمي – صافيتا . وكلهم لا يزالون أحياء يتمتعون بثقــة طيبة تدل على فضلهم وأدبهم . فالشيخ يونس المذكور علم فنون اللغة لنفر من أبناء العائلات العلوية في كيليكيا، ولا يزال يعلم من يقصده من أبناء البلاد . والشيخ علي عباس باشر التعليم الخصوصي عشرين سنة في قريته مجوزي – صافيتــا، وممن درس عنه هناك الأديب الكبير عبد الكريم الخير والشيخ حسين حرفوش اللذان سيأتي ذكرهما في بحثنا القادم عن يقظة الشمال .

ثم افتتح في أواخر الحرب الكونية مدرسة كبرى في قرية – العنازة – بانياس جمعت أكثر من مائة وعشرين طالباً وستة معلمين كلهم علويون ، وكاتب هذه الأسطر يفتخر بأنه درس أصول الدين واللفة فيها على هذا الأستاذ المبرز بسهولة الأساوب وقصر مدة التعليم ، ولأسباب قاهرة لم تعمر – مع الأسف – تلك المدرسة إلا عامين فقط .

والولي المرحوم الشيخ عبد الكريم محمد -- مصطبة حمين -- صافيتا ، وكان علامة محدثاً وفقيها كبيراً وشاعراً مجيداً ، ويكفي شاهداً على فضله مجموعة مراثيه التي يشترك في تحبير قصائدها عارفوا فضله وأدبه ، ولو تقصينا ذكر المشاهير بمن أنجبت تلك اليقظة المباركة لاحتجنا إلى كتاب خاص ، ولكنا نختتم موجزين بذكر علم من أعلامها ذلك هو الولي المغفور له الشيخ علي سليان - المريقب - طرطوس صاحب المسجد في الشيخ بدر - طرطوس، ووالد البطل المعلوي الخالد الشيخ علي المشهور . وهو كأبيه المرحوم عالم فقيه غيور على معالم الشريعة السمحاء متعنا الله بطول. مقطئه آمين .

## ٢ - في الشمال :

لم تكن بوادر اليقظة الأولى بارزة في الشمال مثلها في الجنوب.وذلك لأسباب اجتماعية أهمها على ما أرى ، ان القسم الجنوبي من البلاد كان متعرضاً أكثر من

القسم الشمالي بالاحتكاك مع البلدان المجاورة ومع الحكومة يومئذ. ولهذا التعرض سبب هو أن مركز الحكومة في قضاء صافيتا كان في الدريكيش قلب البلاد الجنوبية، وسكان هذه القصبة هم مسلمون عاويون أي من نفس الأكثرية الساحقة في سكان القضاء . فكان ابن قرى صافيتا ، زعيماً كان أو فلاحاً ، لا يجازف بكرامته الشخصية إذا حضر إلى مركز الحكومة .

أما القسم الشمالي فقد كاد أن يكون في ما مضى بشبه عزلة تامة عن البلدان المجاورة وعن الحكومة ، لأن مركز السلطة فيه كلها في المدن الساحلية ما عدا مركز صهيون - بابنا، لكن شكانه مثل شكان بقية المراكز الساحلية مسلون سنيون. والعداوة - كما لا يخفى - كانت على أشدها بين الأخوين العاوي والسني. فكان ابن القرية عندما تضطره المصالح إلى زيارة مراكز الحكومة يعرض كرامته الشخصية والمذهبية إلى الهوان بأيدي الجهلاء من إخوانه أبناء المدينة. وهكذا كان شأن ابن المدينة في القرية، والحكومة في ذلك العهد كانت حكومة إرهاق ، وموظفوها كادوا أن يكونوا كلهم أنانيين. ونحمد الله على أن ذلك العهد قد محى الآن ، فالحكومة اليوم هي منبثقة عن الامة ساهرة على الاصلاح والمساواة. والاخوان المتباغضان بالأمس بدأت معاهد العلم ومحن الزمان منذ أعوام تؤلف بين قلوبهم ، وترشدهم إلى المصلحة المشتركة بجكم الدين واللغة والوطن.

وقبل أن نتمد كثيرا نعود إلى الموضوع فنقرر قضية اجتاعية ، هي أنه من الثابت أن اختلاط البشر واحتكاكهم يسبب رقي الهيئة الاجتاعية لما يضطر اليه الفرد من بذل الجهود للمحافظة على كرامته وللظهور بالمظهر اللائق المشرف . كما أنه من الثابت أيضا ان التقاطع أو حياة العزلة تسبب نشوء فروق وميزات بين أبناء الامة الواحدة المتقاطعة . وعلى التوالي يسبب ذلك الانحطاط الهيئة الاجتاعية بل اندثارها إذا طالت المدة ، ومن حسن الحظ فإن حياة العزلة التامة

يندر وقوعها أو لا تكون البتة ، لكنا بقدر شدة التقاطع والعزلة تكون الفروق ويكون الانحطاط والتأخر .

لهذا السبب عينه كانت اليقظة في الجنوب أبين منها في الشمال ، ومع ذلك فقد بدت بشائرها بشكل يسترعي انتباء المؤرخ المدقق ، وها نحن نستمرض منها ما يأتي مراعين الترتيب مجسب السبق الزماني جهد المستطاع .

١ - في دير ماما : قضاء مصياف نبغ في الفقه الولي الكبير المرحوم الشيخ علي الناعم الجد الأكبر لعائلة الناعم - غلمشية - جبلة ودير ماما - مصياف ، وقد كان هذا العلامة الفذ معاصراً للمرحوم الحاج وجهابذة ذلك العهد ، وكان رحمه الله لا ينفق إلا بما يكسبه من جهوده الجثانية . ومن الغريب أن عالما فاضلا كالشيخ علي الناعم كان يعيش من تعب كفيه بين العلويين المعروفين وعلى الأخص في ذلك العهد ، بالانفاق من سعة على العلماء العباد . ولكنه الزهد الصادق ، ولكنه بعد النظر والرقي الفكري أيضاً . فإن هـنه العلامة مارس صناعات يدوية أتقن منها اثنتين هما: البناء والصياغة ، وغرضه من ذلك علاوة على الكسب يدوية أتقن منها اثنتين عما: البناء والصياغة ، وغرضه من ذلك علاوة على الكسب كثير من شيوخنا الذين يجوبون البلاد لجمع ما ينفقونه .

٧ - وفي الزويبية - جبلة: نبغت عائلة بيت الحكيم بفن الطبابة على الطريقة الشرقية وخاصة فيما يتعلق بالعيون وأمراض الجلد ، يوم كان الطبيب الغني أندر من الخل الوفي . وأشهرهم في ذلك العلامة العابد والفقيه الثبت المرحوم الشيخ ناصر الحكيم ، والطبيب الذائع الصيت المرحوم الشيخ عيسى الحكيم ، وخلف الشيخ ناصر ولده الفقيه العلامة الشيخ صالح الحكيم شيخ مشائخ العلويين الآن ، وقد امتدحه وأقر له شعراً بالرئاسة الدينية أكثر علماء الشعبر الشعراء ، ونخص منهم بالذكر الأساتذة : الشيخ سليان الأحمد والشيخ حسين مهيوب والشيخ حسن حيدر الذين سيأتي ذكرهم .

٣ - وفي البرازين - جبلة: نبغ في الفقه الولي العلامة المرحوم الشيخ محمد سلمان المزارع ، واشتهر بالفيرة الفائقة على تطبيق أحكام الشريعة ومحساربة الحرافات والعادات الدخيلة ، وكان رحمه الله يبالغ في ذلك إلى حد أنه كان يفتي بكراهية الأكل من الجزور المذبوحة في - القوزلي - رأس السنة الشرقية ، مستنداً إلى أنها في حكم ما أهل به لغير الله ، ويشفع له في هذه المبالغة أن بعض العامة كان يذبحون قبل القوزلي بيوم واحد ذبيحة يسمونها ذبيحة الحرام .

وبفضل جهاد هذا العلامة وجهاد تلامذته المناصرين لفكرته الاصلاحية ، فقد أسرعت هذه العادات الدخيلة في طريقها إلى الاندثار . واشتهر كذلك في التشديد على إقامة الصلاة لأوقاتها وصيام شهر رمضان المبارك ، ونشأ على ذلك أبناؤه من ذكور وأناث ، وأشهرهم ولده المرحوم الشيخ جعفر الذي كان من حفظة القرآن الكريم واشتهر بالفقه والعبادة ، والعلامتين الشاعرين المرحوم الشيخ يعقوب الحسن والأستاذ الشيخ سليان الأحمد قصيدتان في رثاء المرحوم الشيخ محمد سلمان ومثلها في حادث تسمم المرحوم الشيخ جعفر ، مما يدل على مكانة هذين الولدين الأب وابنه في الهيئة الاجتاعية .

إسوفي قلع الدالي سجبة: نبغ في الفقه واللغة المرحومان الشيخ محمد علي القلع وأخوه الشيخ أحمد علي ، وهما من تلامذة المرحوم الشيخ علي القاضي السالف الذكر في البحث السابق. وقطن المرحوم الشيخ أحمد علي القلع في قرية القطرية – اللاذقية ، وهناك وضع كتاباً في الفقه ليدرس في المدارس الأميرية تلبية لطلب متصرف اللاذقية في ذلك العهد المرحوم ضيا باشا الذي يجب على أبناء جبال اللاذقية أن يخلدوا ذكره في تاريخهم الاجتاعي بصحائف ملؤها الثناء الصادق والاعتراف بالجميل. فقد قصر همه على تمدينهم وسلك إلى ذلك ثلاث طرق قوية ، أولاها: تقريبه أهل العلم والتقى واحترامهم واستشارتهم، ثانيها: العدل والصراحة في الحكم، ثالثها: إنشاء ثمانين مدرسة أميرية في كل منها مسجد موزعة بين القرى الآهلة بالسكان. كل ذلك على نفقة الحكومة وانتقائه المعلمين في تلك

المدارس من خيرة المشايخ حيث يتسنى ذلك . لكن الخلاف العشائري المستفحل يومئذ في الشمال ، والحسد الذمم وقصر أيام المرحوم ضيا باشا كل هذه العوامل اشتركت في وأد كتيب الشيخ أحمد على المذكور قبل جفاف حبره تقريباً ، كما أدت إلى خنق فكرة ذلك الاداري المخلص والمحسن الكبير .

٥ — وفي بشراغي — جبلة: نبغ في الفقه والشعر الولي المرحوم الشيخ يوسف على الخطيب وهو من علماء الشعب الأفذاذ . وعنه أخذ الفقه الأستاذ الشيخ سلمان الأحمد، وكان رحمه الله مرجعاً دينياً في محيطه رغم كثرة العلماء والصالحين . وله مؤلفات في الفقه ، لم اطلع عليها مع الأسف ليصح لي التكلم عنها بصدق ودقة ، وفيها نبغ أيضاً الفقيه العابد المرحوم الشيخ عبد الرحمن جمعة ، وكان من فطاحل العلماء الثقات ، وذوي الغيرة على الشريعة الغراء .

٣ - وفي كنكارو - جبلة: نبغ في الفقه والحديث والفلك الولي المرحوم الشيخ عيسى عمران ، وكان حجة برجع إلى رأيه علماء عصره الجهابذة كالشيخ عمد سلمان ( المزارع ) ، والشيخ ناصر الحكيم ( الزويبة ) ، الآنفي الذكر وغيرهما .

٧ - وفي زمرين - جبلة : نبغ المغفور له الشيخ يعقوب الحسن البريعني ، وكان رحمه الله فقيها عالما وشاعراً مجيداً ومفكراً ألممياً ، له قصائد عامرة في مدح النبي والأثمة الأطهار وعلماء الشعب المعاصرين له ، وكتابه ( تذكرة الحياة الروحية في وحدة الحقائق الدينية ) بشارة طيبة في بعث العصر الذهبي المؤلفين العلويين ، وكان رحمه الله يتفرد بشدة الغيرة على وقت الشباب أن يضيع في قرض الشعر ، ويبالغ في النصح لمريديه بأن يوجهوا جهودههم الاولى نحو التضلع في العلوم والترويض على الأعمال الصالحة ، وله في هذا قصيدتان أرسل اولاهما في المديب عبد الكريم الخير أثناء طلبه العلم في مدرسة الفرير - اللاذقية ، وله ني مدرسة الفرير - اللاذقية ، وفانيتها أرسلها منذ بضعة عشر عاماً إلى محمد حمدان الخير وحبذا نشرهما على صفحات هذه المجلة ، لا كنموذج من شعره فها عما من أجوده ، ولكنه كعظة

لادبائنـــا المنصرفين عن كل أنواع الأدب والعلوم إلى الشعر ، وعلى الأخص الماطفى منه .

ونسخ في الفقه والشعر ابن عمه المرحوم الشيخ علي حمدان البريعيني ، شب في كيليكيا والاستانة وكان يحسن اللغة التركية كأحد أدبائها ، وطار ذكره فوق ذلك بالفناء العربي يخدمه فيه صوت موهوب يأخذ بمجامع القلوب، ومن دواعي الأسف أنه توفي في ريعان شبابه، وقد رئاه ابن عمه الشيخ يمقوب بقصيدة تحوي أبلغ الرئاء وأصدق العواطف . وخلفها في الأدب المأسوف على شبابه المرحوم يوسف يمقوب ، وكان كاتباً لبقاً وشاعراً رقيقاً ، عاجلته يد المنون عن إكمال روايته التمثيلية و الاسكندر وداريوس ، وقد أطلعني رحمه الله على فصول منها تشهد بأدبه العذب وتضلعه في التاريخ .

٨ - وفي القرداحة - جبلة: نبغ آل الخير ونخص منهم بالذكر المرحوم الشيخ عبد الله الخير ، تلميذ الشيخ أحمد على القلع السابق ذكره . تولى التعليم الحكومي في مدرسة القرداحة على عهد المرحوم ضيا باشا ، أخذ عن المغفور له الشيخ محمد سلمان ( المزارع ) انكار القوزلي والبربارة وما يتعلق بها من طقوس أجنبية عن المذهب العلوي، وبرز في عاربتها والتغلب عليها كما برز في دحض الخرافات المتسلطة على عقلية الجمهور ، من أمثال فكرة الجن والتوابع والتنجيم والرمل والمندل وما شاكلها . وبرهن بطريقة المدارسة والتجارب والنقد المغرق في الصراحة على أنها لا ترتكز على أساس من الحقائق العلمية ، أما الاستجداء داء المسائخ العضال ، فقد تاصبه العداء الحكم الصادق . وله في مقاومته مواقف لا المادات من المشائخ بتعليم بناته القراءة والكتابة . وكان رحمه الله بصيراً بعلمي التاريخ والجغرافيا إلى حد لا يكاد يلحقه فيه أحد من خريجي المدارس اليوم التريخ والجغرافيا إلى حد لا يكاد يلحقه فيه أحد من خريجي المدارس اليوم بين كل العلويين ، وكان متحمساً للعلم الحديث يبشر به ويصدق أخبار مخترعاته الغريبة وينشرها في عبط لم يكن بعد شاهد من آثارها الفعلية ، ومن رغبته الغريبة وينشرها في عبط لم يكن بعد شاهد من آثارها الفعلية ، ومن رغبته

الفائقة في نشر التعليم إقدامه على التضحية المادية ، ولم يكن غنيا ، في سبيل تعليم ولده الأديب عبد الكريم الخير الذي 'يعــــدُ بحق أول أديب مدرسي من العلويين ، ولا يزال أصح الادباء لغـة كتابية وأغزرهم مادة وأسلسهم بيانا ، وهو إلى ذلك شاعر مجيد ولكنه أطال هجر الأدب مأسوفا عليه .

ونبغ في اللغسة والفقه أخوه المرحوم الشيخ حمدان الخير ، والد الأديب الشاعر محمد حمدان الخير ، كا نبغ في الفقه والزهد الصادق المغفور له الولي الشيخ محمد المعروف بالدرويش الخير والبهلول ، لزهده وعبادته . وقد كان من الحفظة للقرآن الشريف بتلوه بين الفجر وشروق الشمس كل اسبوع مرة واحدة . وظل بيته على عهده الشريف مسجداً لقاصديه من الزائرين من سنيين وعلويين . وقد أحسن البلاء في محاربة القيار كما أحسن في نشر معالم الشريعة الفراء في وسطه الجبلي . واشتهر في الفقه والقضاء أخوهم الشيخ أحمد ديب الخير قاضي قضاة المعلويين ردحاً طويلا والنائب الإداري حالياً ، وكذلك أخوهم الشيخ عيد الخير الذي يلقب به ( الحمكة المتنقلة ) لاشتغاله بفصل الدعاوى صلحاً بين أبناء الجبل، وهو من الحفظة للقرآن الشريف ، وهو مشهور كذلك بمحاربة المسكرات والقيار . . .

9 - وفي كيمين - الحفة ، والسلاطة - جبلة ، حمل مشعل اليقظة العصامي الفاضل والعلامة الكبير الاستاذ الشيخ سليان الأحمد ، وقد فاق المعاصرين في كافة فنون اللغة العربية ، وبرز في معرفة ضبط مفرداتها وشرح ألفاظها ، حتى أطلق عليه بعض الشباب لقب ( القاموس الناطق ) . ولشهرته في اللغة معضواً شرفياً في المجمع العربي بدمشق . وهو أول من نشر شعراً من أبناء الجبل على صفحات المجلات . وله في مجلة العرفان قصائد عامرة ، منها قصيدته الفريدة في الوثام ونبذ التفرقة الذميمة . وجلى في تعليم الفقه واللغة ، وعنه أخذ نفر من أبناء الجبل ، نخص بالذكر هنا ولديه شاعر العلويين الأكبر النائب الحالي محمد الميان الأحمد المشهور بلقب ( بدوي الجبل ) ، وقسائدة الأدبيات بين فتمات

الجبل الشاعرة الكاتبة فاطمة سليان المعروفة بلقب ( فتاة غسان ) ، وزوجها الشاعر الأديب كامل صالح معروف - القليمات - صافيتا ... وغيرهم ... وغيرهم ...

وقل أن نجه بين أدباء الجبل الناشئين من لم يفد أدباً من الاستاذ اللغوي الكبير ، إن لم يكن مباشرة بالدراسة عليه ، فعن طريقة التأثر بأدبه الجم وشمره السائر .

وكاتب هذه الأسطر يفخر بأنه تتلمذ على شيخ الأدب مدة لم تبلل مع الأسف في فني المعاني والبيان ، كما قرأ عليه جانبا كبيرا من شعر أبي الطيب المتنبي وأبي تمام والمعرسي ، وحبيدا لو نشر شيخنا فصوله من دراساته الأدبية عن هؤلاء الشعراء الثلاثة وعن الشريف الرضي ، لأنه يكاد يكون منقطماً لدراستهم منذ نيف وعشرين عاما . وعساه يتحف المكاتب العربية بمؤلف عصري عن هؤلاء الشعراء ، فيسبجل التاريخ اسما علويا بين عداد الادباء الكبار في عصر رمي فيه هذا الشعب بوصمية الانحطاط الفكري . وشيخنا — حرسه الله — هو فوق ما ذكرناه فقيه ثبت وعالم ديني مجدد و محدث لسن وجو "ال بين أبناء الشعب موفور الكرامة أينا حل ركابه .

وفي عام ١٩٣٨ ، أصدرت مجلة النهضة عدداً خاصاً عن العلويين ، هو العدد الثامن الصادر في شهر تموز ، تضمَّن العديد من الدراسات القيِّمة ، ها نحن نورد بعضاً منها :

تحت عنوان « العلويون بين المسلمين والاسلام » كتب أحمد سلمان ابراهيم : ما أنكد حظ هذه الطائفة العلوية ، وما أقل إنصاف جيرانها لها . هذا ما قلته مراراً ، وسأظل أقوله كلما فكرت في أمرها حتى يزول هسندا النكد ، ويذهب هذا الظلم الذي أعنيه بقلة الإنصاف. وقلة الإنصاف بمن ؟؟ أمن التاريخ الذي سود صحائفه بمذمتنا وانتقاصنا ، أم من الدهر الذي عبث بقوانا وهدم أركان رابطتنا وسار بنا إلى حيث الانحطاط السحيق ؟؟ أمن هذين الفاشمين ، أم من إخواننا في الدين الذي ناصرناه في سائر الوقائع وشق الميادين ؟؟ ظلم !! نعم ظلم !! ولماذا ؟؟ ألاننا هدمنا أركان الكعبة ، ورجمنا قبر الذي ، وقتلنا وسبينا آله ونساءه وسرنا بهن من الكوفة إلى الشام سوافر لواطم الوجوه ؟؟ اللهم لا !..

ألأننا كفرنا بالله ، وأعلنتا مسبّة الأثمـة الأطهار من أعلى المنابر ، وكذبنا بوحي القرآن وعطلنا شريعة المسلمين والإسلام ؟؟ اللهم لا 1..

ولكن لأننا قلنا ولا نزال نقول: إن علي بن أبي طالب يَسِيَّابِن هو صاحب الحق الأول في زعامة المسلمين الدينية والزمنية بعد الذي يَسَيَّابُول نعم لأننا نؤمن بأن علياً هو الأحق بالخلافة من سواه ، وأنه وصي الذي ووزيره ، لهمانا فقط يقوم إخواننا في الدين ، الذي ناصرناه كما ناصروه وآمنا به قبل أن يؤمنوا ، فيوجهون الينا أقسى المظالم وأفدح الاضطهادات .

مظالم !! أجل مظالم !! هي قتل في النفوس وسلب في الأموال وحرمان في الحقوق وتبرئة في الدين ، أبعد هذه المظالم من مظالم !..

اضطهدونا هم ! وليت اضطهادهم وقف عند حدّه ! لينه لم يمهد الطريق لاضطهاد سواهم ! ليتمه لم يكن – وليصدقوا – عاملاً لضعفهم واضطهادهم أيضاً . ليت العدم ضمنا بين جناحيه ، وبقي لهم مجدهم ، فلم يروا ونرى معهم هذه الوجوه الكالحة من أبناء الامم الفاتحين .

طعنونا في الصميم ، وقو لونا ما لم نقل ، ونسبوا لنــــا الزيخ والضلال ، والتهمونا بالمروق عن الإسلام ولم يجيزوا الرجوع ليستلزم القتل . . في حين اننـــا ما كنا ولن نكون مجمــــد الله إلا على جادة الهدى ، وما نحن من الإسلام إلا

كالأصل من الفرع . وأما التوبة والرجوع فلا حاجة لها ، لأننا لم نبرح المكان الذي نزلنا ، ولن نبرح ، وأما القتال فمثلهم كمن جنى ومثلنا كمن عفا !..

لم ندر نحن العلويين ، وايم الحق لماذا تبعدوننا أيها الإخوان ، ونحن الأقربون ، وتقصوننا ونحن الأدنون !.. فيا ترى ، هل الإسلام إلا شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسوله ونبيه ، والتعسك والاعتصام بأوامره ونواهيه والقيام بما افترضه علينا من الحدود الحس وهي الصلاة والصوم والحج والزكاة والجماد ؟.. أليس الإيمان بمحمد والقرآن هو عين الإسلام ؟..

نحن نقول بصدق وإخلاص: إن كل علوي يؤمن بهذا الإيمان ويقر به في السر" والإعلان ، ويتبر أإلى الله من كل ما ينعته به أهل الزور والبهتان . وأما القول في أن العلويين ينقصهم القيام بمراسيم الإسلام، فهذا نقص يشعر به العلويون قبل سواهم . وكم هو ألم مفكريهم شديداً لهذا النقص ، ولكن الشلل الاجتماعي الذي أصاب العلويين ، بسبب ما انتسابهم في ماضيهم من ويلات ونكبات ، ودب في قلوبهم الياس، وجعلهم ينظرون بعين المستحيل إلى كل مشروع مفيد .

#### وتحت عنوان ﴿ العلوبون شيعيون ﴾ كتب الشيخ محمد ياسين :

لما كان أمير المؤمنين علي تاليخياه وصي رسول الله بين وخليفته ، وأخاه ، وصهره ، وابن عمه ، وناصره ، وقاضي دينه ، ومنجز وعده ، ومفر حكربه ، وأول الناس إسلاما ، وأعلاهم سابقة ، وأفضل الصحابة ، وأعلمهم ، وأعدهم ، وأصلهم ، وأشجعهم ، وأزهدهم ، وأقضاهم ، وأسخاهم ، وأتقاهم ، هامت به فرقة من المسلمين وأحبته حباً عظيما ، فسمو علويين ، نسبة اليه ، وغلب عليهم هذا الوصف حتى صار خاصاً بهم ، وهم هذا الشعب الذي نحن بصدده والذي كامتنا فيه وحده .

إن علياً ذلك الإمام العظيم، الذي لا 'يساوى في فضل ، ولا 'يجارى في علم، الذي نصر الإسلام بسيفه ، وفادى النبي بنفسه ، لأهل أن 'يحب ، حري أن 'يتبع ، خليق" أن يوالى . وإن في تقديم النبي عَيَيْ اللهِ لله وتفضيله إياه على سائر الصحابة ، وإن فيا ظهر عنه وبدا منه ، من المعاجز الجالة ، والخوارق الكبيرة، والقضايا العجيبة ، والنظريات الصادقة والعلوم الغزيرة ، ما يقيم العذر المعلويين في إكبارهم شخصيته ، تلك الشخصية العظيمة الفذة المقددسة ، التي لم يعرف التاريخ شخصية أولى بالإجلال والإكبار منها ، والتي قدرها شوقي ( رحمة الله علمه ) فقال :

حامي عرين الحق والجهاد والعمران يأخدان عنه ودينه من بعده وشرعه وفي الوغى وحين يرقى المنبرا ويلتقي مجراهما أحيانا وأخشع العالم وهو سيده وسدة القضاء باب الافتا

أما الإمام فالأغر الهادي القمران نسختان منه القمران النبي الجتبى وفرعه وصفحتاه مقبلا ومدبرا يدنو إلى ينبوعه بيانا وأزهد الناس وفي الدنيا يده وجامع الآيات وهي شتى

وسبقه إلى هذا التقدير ابن أبي الحديد الممتزلي ، فقال مخاطبًا إياه :

لي فيك معتقد سأكشف سر"ه فليصغ أرباب النهى وليسمعوا والله لولا حيدر ما كانت الدنييا ولا جميع البرية مجمع وله في هذا المعنى كثير ، لا يمكن إيراده هنا ، لضيق المقام .

ونسبة العلويين إلى على لفظية ، لا تتعدى أنهم يحبونه ويتولونه ، فهي لا تتناول أن لعلى ديناً غير الإسلام تابعه العلويون عليه ، ولا أن العلويين يعبدون علياً ، ولا فرق بين السنية الصحيحة وبين العلوية في المعنى ، فالاولى نسبة إلى سنة الرسول ، والثانية نسبة إلى على ، وكا لا فرق بين الرسول والإمام بالرأي ،

كذلك لا فرق بين السنية والعلوية في المعنى. أما تفسير السنية ببغض علي وشيعته والعلوية ببغض كبار الصحابة ومحبيهم ، فلسنا عليه ، ولا نعتبره ، ولا نقول به ولا نوافقه .

ومعنى الشيعة هو نفس معنى العلوية ، ولو لزم أن من نسب إلى شخص عبده ، للزم أن المثانيين يعبدون عثان ، والزبيرين يعبدون الزبير ، والشافعيين يعبدون كمالاً .

فخلاصة القول وملخصه : إن مفهوم هذه الكلمات الثلاث : السنية والشيعية والعلوية واحد إذا فسرت على وجهها الأصلي ، وان اختلاف ألفاظها لا يدعو إلى اختلاف معانيها ، وانها تلتقي في الإسلامية كما تلتقي الحفدة وأبناؤهم في الجد الواحد ، وانها تندرج تحت معنى واحد وهو الإسلام . الإسلام بمناه الحقيقي ، فمن الخطأ أن تكون هذه المترادفات اللغوية والفوارق اللفظية سبباً لتفريق المسلمين فرقاً واختلافهم وتطاحنهم وأن تجعل لكل فرقة مشرباً خاصاً ومذهباً مفرداً .

وتوالى العاويون بعد أمير المؤمنين ، الأثمة من الإمام الحسن المجتبى إلى المهدي صاحب الزمار ، وبذلك سموا الإماميين . وبتقليدهم الإمام جعفر الصادق تميين المادس الأثمة في أحكام الصلاة والفقه ، لما اثر عنه من العاوم والمعارف والفوائد والآداب الدينية ، سموا جعفريين ، فهم مسلمون عاويون إماميون جعفريون في وقت واحد . وتعدد هذه الأوصاف ، لا يخرجهم عن كونهم مسلمين ، كما أنه لا يفيد أن لأحد من هؤلاء رأيا يخالف الآخر بل رأي الجميع رأي جدهم الرسول ، منه استمدادهم واليه يرجع اسنادهم .

إذا كان الإسلام هو دين الرسول ، الذي جاء به من عند الله ، وإذا كان الله أمر باتباعه وطاعته بقوله تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وما أتاكم الرسول فخذو. وما نهاكم عنه فانتهوا – وأطيعوا الله ورسوله ومن

يطع الرسول فقد أطاع الله ــ الذين بتبعون النبي الامي ) فاتباعه حتم وطاعته فرض .

وإذا كان الرسول نفسه حضّ على محبة أمير المؤمنين والأثمة من بمـــده ، وجعل حبهم شرطاً في صحة الإسلام والإيمان،ونبه إلى أفضليتهم بأخبار نذكرها فيا يأتي فالمسلم الصادق إذاً من أحبهم ، وحبهم شرط في صحة الإسلام .

وان حب العلويين لأهل البيت كان من أكبر ذنوبهم ، عند أعداءهم ، ولقد جر عليهم هذا الحب كثيراً من النكبات ، فكم من أخيار قتلوا وعذبوا وليس لهم ذنب إلا أنهم يجبون الوصي ويوالون آل النبي .

وما لنا إلا موالاتنا لآل طه عندهم ذنب

ومن العبر أن يكون حب آل رسول الله مدعاة لقتل شيعتهم ومواليهم والتمثيل بهم ، وأن يقع مثل هذا التحامل والحيف من جماعة يدعون الإسلام وينتسبون اليه .

والعجب أن أناساً من المسلمين ينعون علينا اقتداءنا بأهل البيت ، وتقليدنا إياهم ورجوعنا اليهم . المشاكل المشكلة ، والمسائل الخلافية ، ولا ينعون على أنفسهم ترك الأثمة الأطهار وتقليدهم مالكا وأبا حنيفة وابن حنبل واضرابهم من هم — مع الاحترام لهم — دون الأثمة بدرجات، ونسبتهم اليهم نسبة القطرة إلى البحر ، والحصاة إلى البدر .

اقتدينا بهؤلاء الاثمة الأبرار دون سواهم للأسباب الآتية :

أولاً : لقربهم من جدهم رسول الله عَيْمُونِكُمْ .

ثانياً: لأن علومهم وآثارهم مهذبة صادقة يأخذهــــا بالتسلسل الآخر عن الأول واللاحق عن السابق .

ثالثًا: لأنهم كانوا يختارون الرواة الصـادقين الأمناء ويغضون اليهم

بأحاديثهم ويوصونهم بأن لا يودعوها إلا لمن نجققون إيمانهم واستقامتهم وبهذه الطريقة صينت رواياتهم من التحريف والتبديل . فجاءتنا نقية سالمة ، كما قالوها فمن أورد عنهم رواية يعرف رواتها واحداً واحداً من عهدنا هذا إلى عهد الأئمة وكل هؤلاء الرواة صادقون ، فإذا التحريف مأمون والصدق مضمون .

رابعاً: لأنهم معصومون، والعصمة هي التنزه عن الخطأ والشوائب البشرية، قولاً وفعلاً ، سهواً وعمداً ، والحجة في إثبات عصمتهم أنهم مكلون ، والخطأ نقص وصاحبه ناقص ، والناقص لا يصح أن يكون مكلاً لغيره ، ولا يكون علاً للثقة ، فالعصمة إذا ثابتة .

خامساً : لأنهم كانوا يمتازون عن أهل زمانهم وعمن تقدمهم وتأخر عنهم ، نسباً وفضلاً وعلماً وعملاً وتقى وزهداً ، لا يساويهم في هذه الخصائص مساور لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ، وكيف يساوون وهم سماء وغيرهم أرض ، وهم جواهر وغيرهم أعراض ، يشهد بذلك كل من عرف فضلهم واستقرى آثارهم .

سادساً : لأن كلا منهم نصّ على إمسامة الآخر ، فالرسول – وهو الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى – نص على إمامة أمير المؤمنين وأمير المؤمنين نص على إمامة ولده الإمام الحسن ، وهكذا إلى المهدي المنتظر ، وهذا النص وحده كاف لإثبات إمامتهم وهو ثابت بالتواتر ، رواه صادق عن صادق .

سابعاً : لأن الذي قرنهم بالقرآن وأمر بالاقتداء بهم دون سواهم، قال عَلَيْمَا الله سابقاً : « إن أهل بيتي مع القرآن والقرآن معهم ، لا يفترقان حتى يردا على الحوض ، وإني مخلف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بها لن تضلوا أبداً ، إقتدوا بالذين من بعدي (أراد الكتاب والعترة)». ولو أراد غيرهما — كا يزعم بعض الناس — كان قوله هـذا منافياً لقوله الأول : « لا يؤمن عبد حتى أكون أحب اليه من نفسه وتكون عترتي أحب اليه من عترته ، مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح مَن ركبها نجا و مَن تخلف عنها هلك ، حرمت الجنة

على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عارتي ، ... إلى غيرها من الآثار التي خص النبي يتمال أهل بيته ولم يعن غيرهم ، فمن أشرك أحداً من الصحابة بها وزعم أن له فيها نصيباً أخطأ وافاترى ، لأن أصحاب الرجل غير أهسل بيته . فهو مها أحب صاحبه لا يدخله في عداد أهل بيته ، يؤيد قولنا هذا أنه لما نزلت (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ) قيل له : يا رسول الله مَن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ قال مَنْ الله علي وفاطمة وابناهما » . (رواه الفخر الرازي في تفسيره ، والزمخشري في كشافه ) .

لهذه الأسباب ونحوها نقتدي بهؤلاء الأثمة ونفضلهم ونأخذ عنهم ، نتلقى ما يرد عنهم بالقبول معتقدين أن ما يرد عنهم وارد عن الله ، وما أشكل علينا من كلامهم نرد واليهم بعد التسليم له والاعتراف بصحته ، لقوله : « رد وا الينا ولا ترد وا علينا ، وإذا صح أنهم هم وحدهم أثمة الحق ، تعين أن غيرهم ليس بإمام ولا بقدوة بالنسبة اليهم .

نقول هذا تبيينا لمنزلة المعترة النبوية عندنا ، لا نقصد به مس كرامة أحد من علماء المسلمين ، بل الذي نقصده أن الإمامة الصادقة الحقية منحصرة في هؤلاء الأثمة الذين هم صنائع الله وحججه على عباده ، ومعدن الرسالة ، وشجرة النبوة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإننا ننظر إلى كل عالم مصلح بحتهد في المسلمين نظر الإجلال والاحترام عارفين لكل فضله وحقه ، ونبرأ بما نتهم به من بغض بعض الصحابة ونكذب من يقول عنا هذا غاية التكذيب .

نعم لا ننكر أننا نكره من عادى أمير المؤمنين علياً وأبغضه وسبّه وحاربه وبغى عليه ، ولا نعتذر عن ذلك . كيف وقد قال رسول الله عليه الله من يبرر ساحتنا ويوافق رأينا ولنسا برسول الله أسوة حسنة ؟ قال عليه الله أسوة حسنة ؟ قال عليه وأول من حبك إيمان وبغضك نفاق وكفر ، أول من يذخل الجنسة محبوك ، وأول من يدخل النار مبغضوك ، من آذى علياً فقد آذاني، ومن أبغض علياً فقد أبغضني ومن سبّني فقد سبّ الله ومن أبغضني فقد أبغض الله ، من سبّ علياً فقد سبّني ومن سبّني فقد سبّ الله

ومن سب الله كبّه الله على منخريه في النـــار . . يا علي ، لا يبفضك مؤمن ولا يحبك منـــافق ، من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه كيفها دار » .

فلينظر الناظر إلى هذه الآثار بعين الإنصاف والعقل ، هل نحن مخطئون في كره أعداء أمير المؤمنين أم مصيبون ؟ فإن كنا مخطئين فعلى من نلقي التبعة ؟ أعلى رسول الله بقوله مثل هــــذه الآثار ، أم علينا بتصديقنا إياها ؟ وإذا كنا مصيبين فعلىم اللوم وفيم الطعن ولماذا البغض ؟..

## **- ۲** -

قامت أمس فئة بنشر دعاية مآلها ان العلويين حثيو الأصل ، وهدف هؤلاء الدعاة فصل العلويين عن العالم العربي ليهون على حكوماتهم ضم هذا الشعب اليها، لأن انتسابهم للحثيين يثبت أنهم غير عرب . فلينظر القارىء الكريم أية دعاية خبيثة يقوم بها هؤلاء الدعاة الناقرون المفترون، وأي منحى ميء ينحون ، وأي مسلك ذميم يسلكون .

سكن سورية قبل الحثيين الكنمانيون والأموريون ، وهم من العنصر السامي الذي هو أصل العرب ، ثم جاء الحثيون وهم من عنصر غير سامي ، ونزلوا شمالي سورية وزاحموا أهل البلاد وحكامها المصريين حيناً ثم انقرضوا ، وبعد انقراضهم جاء الفينيقيون وعلى أثرهم الآراميون وهم الساميون أيضاً . فكيف يمكن أن يكونوا حثيين وقد سكن سورية قبلهم وبعدهم شعوب اخرى سامية ؟

وقال هؤلاء الدعاة : إن الشعب العلوي مزيج من تلك العناصر المتنوعة التي سكنت سورية ، ولو محصروا نسبهم في الحثيين لكانوا أقرب إلى الإنصاف والصدق ، ولكن هذا لا يتفق مع هدفهم وغايتهم ولا يلائم غرض سياستهم . أيها الدعاة ، أتظنون أننا من الجهل والغباوة مجيث لا نعرف أنسابنا

وتاريخنا ؟ ألا تجدون وسيلة لاسترقاقنا إلا تجريدنا من نسبنا وإلحاقنا بُكم ؟ هذا ما لا نرضاه . . هذا ما لا نرضاه .

لمَ قلتم هذا القول فينا وحدنا دون غيرنا من الشعوب الجحاورة لنسا؟ أذلك لأننا – بنظركم – أغبى العشائر العربية وأضعفها ارتباطاً بالأصل العربي ، وأن اصطيادنا عن هذه الطريقة أسهل من اصطيادنا عن طريقة اخرى ، وأننا أقبل للدعايات الكاذبة من سوانا ، وأن سلعتكم تروج عندنا بكل سهولة ؟ ألذلك خصصتمونا بهذا العطف وآثرتمونا بهذه الرحمة ؟

أجل لهذه الغاية قلتم عنا ما قلتم ونشرتم ما نشرتم ليس إلا .

أيها الدعاة ، ما معنى وجودنا وما قيمة حياتنا إذا كنتم أنتم الذين تنسبوننا وتعرفوننا تاريخنا ؟ نحن نستطيع أن نتكلم عن أنفسنا ، وأخبار المرء عن نفسه أصدق من أخبار غيره عنه ، لأنه أعلم بنفسه من غيره ، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه . فالشعب العلوي أعرف بنسبه وأصله من أي شعب كان في العالم ، لا نستثني أحداً . العلويون أمة عربية لم تنفصل عن العرب والعروبة في عهد من العهود ، وقد استطاعت الأيام والحوادث أن تسلبها شوكتها وعزتها ، ولكنها لم تستطع أن تسلبها أنسابها ولا لغتها ولا تاريخها ولا تقاليدها ، وقد ر زئت في كل شيء إلا في أخلاقها ومزاياها النفسية الحسنة .

اصطبفت أكثر الشعوب بشق الصبغ وتزيّت بمختلف الأزياء ، إلا العاويين فإنهم لم يصطبغوا بغير صبغتهم العربية ولم يتزيوا بغير زيّهم الشرقي، بل احتفظوا بتراث آبائهم الغالي النفيس احتفاظاً يقرأ لهم به كل من عرفهم وخالطهم ودرس شيئاً من تاريخهم .

وإنهم يمتازون مجفظ الأنساب وتصحيحها ، ففي وسع أي علوي من الطبقة المتوسطة أن يذكر آباءه أباً فأب إلى حد القرن الأول من الهجرة ، حيث يؤمن الريب واللبس .

ولسنا في حاجة إلى ذكر أنساب العلويين بالاستقراء ، وجعل مقالنا هــذا ككتاب نسب بل نقول على وجه كلي اجتزاء بالاجمال عن التفصيل وبالايجاز عن التطويل؛ إننا عشائر عربية محضة أتى قسم منها هذه البلاد أيام الفتح العربي واستوطنها ، وقسم جاء بالتتابع عن طريقي العراق وحلب من المئة الثالثة من الهجرة إلى المئة الخامسة مسوقاً بسائق الخوف والعسف ، ولا يبعد أن فريقاً من سكان البلاد القدماء الشاميين تأثروا بالعلويين واعتنق مذهبهم وانضم اليهم فصار جزءاً منهم ، واعتصم الجميع بهذه الجبال الشمخ فراراً من هجمات الخصوم إلى الآن ، ولم يزل هذا الشعب طيلة هذه المدة عربي النزعة واللغة عربي العادات والطقوس رغم الحوادث والكوارث التي أصابته ورغم الاضطهادات المتعددة التي انتابته ، إذ اشترك أكثر الفرق بالاعتداء عليه ولم يجد يومنذ من حنا عليه العلويين قديمًا من أكثر الناس، حل بهم ذلك مع أنهم لم يسيئوا إلى أمة من الامم ولا استحلوا من الفظائع والجرائم ما استحل غيرهم، وهذا ما يدل دلالة صريحة على صدق تدينهم لأن الدلالة على التدين هي الكف عن الأذى والمحظورات ، فالمتدين هو من إذا نوى شراً أو هم بقبيح كفه دينه ووقف في وجهه ، قـــال الرسول ﷺ : المسلم من سلم الناس من يده ولسانه وعينه ، وما أحسن قول شاعرنا المنتجب في هذا المعنى .

وما الدين إلا تركك الشر والأذى ودفعك بالمعروف عن خلك الردى

فتاريخ العلويين خال من الصحف السود التي قلما خلا منها تاريخ ، وهذا ما يثبت لهم الفخر أبد الدهر .

أفليس من المخجل أن يقول عنا دعساة السياسة اننا تارة حثيون وطوراً صليبيون ، يريدون بذلك سلخنا عن العرب ومزجنا بهم لنكون أسهل انقياداً وأطوع لهم ، بما إذا بقينا ننتمي إلى أصلنا وليميتوا منا الاباء والأنفة ويولدوا فينا الخنوع والاستكانة .

في استطاعة أية حكومة كانت أن تهاجمنا وتبسط سلطتها علينا ، فإننا عزل إلا من عقيدتنا الراسخة بجردون إلا من سجايانا العربية التي ورثناها عن آبائنا الأحرار ، ولكن ليس في استطاعتها أن تحولنا عن كياننا وترغمنا على ترك عنصرنا ، فكل جهد يبذل في هذا الشأن إنما هو صبحة في واد ونفخة في رماد .

أيها الدعاة ، إلى متى هذا النعيق المزعج وإلى كم هذا النعيق الشائن، لن تروج بضاعتكم ولن تربح صفقتكم فاسلكوا غير هذا السبيل وتوكلوا بغير هذه الوسيلة انكم تضربون في حديد بارد وترقصون في ظلام حالك .

إننا عرب لا نرضى بالعرب والعروبة بدلا ، إننا عرب أقحاح خلص ، إننا أبناء اولئك الآباء العرب الكرام الذين أحبهم النبي الكريم عَيْمَا فيها أحب العرب لثلاث: لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنسة عربي وقسال إن الله اختار بني آدم فاختار العرب واختار قريشاً فاختار هاشما إذا سألتم الحواثج فاسألوا العرب فإنها تعطي لثلاث: كرم أحسابها واستحياء بعضها والمؤاساة لله. وكأنه صلوات الله عليه انبىء بما سيحل بالعرب من تفكك عرى وضعف روابط ، وانهم سوف يصلون من الوهن إلى حد يدعيهم معه الشعوب الطامعة القوية . فأمر مجسب النسب قال عَنْمَا إلى على هذه الوصية تعرفون به أحسابكم وتصلون به أرحامكم فنحن محافظون على هذه الوصية تمام المحافظة .

أيها الدعاة ، لسنا لقطاء ولا أدعياء فنرضى أن ننسب إلى غير آبائنا لأنه لا يرضى أن ينسب إلى غير أصله إلا اللقيط والدعي، فنحن نتحمل كل مصاب بعزم ولا نتحمل هذه الوصمة الشائنة المخزية، وإن أعراقنا الكريمة تأبى لنا الدنايا وان آباءنا اكرام علينا منأن نمقهم بالانتساب إلى غيرهم، وان شعراءنا كانوا يفتخرون - ويحق لهم - بهذا النسب الشريف الأغر ، فقلما خلت قصيدة من قصائدهم من ذكر النسب المربي والافتخار به .

قال المنتجب وهو من شعراء المئة الرابعة من الهجرة ومن فحول الشِّعر :

إلى مضر الحمراء بالمجد يضرب كمنصبهم في الجاهلية منصب وأضحى لهم بيت رفيع مطنب أحابوا لداعيهم سراعاً وأجلبوا فمهم إلا ليب مهذب

واني نميري اليقين ومعشري بهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن هم نصروا الدين الحنيفي بالظبى هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دءوا أناس تعانوا المكرمات وكسبها

يشهد هذا الشعر لصاحبه أنه عربي الدم والأصل واللغة وكفى به شاهداً

أيها الدعاة ، عجباً لكم كيف تقولون ضد ما تعلمون وتنشرون غير ما تعتقدون اليس لكم ضمائر تؤنبكم وشعور يخزكم. أجل ولكنكم فئة مأجورة استحوذ عليكم حب المال فأمات ضمائركم وسلبكم شعوركم ، وما أجهل من يضحي بوجدانه وضميره لقاء دريهات حقيرة هل أنبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً اولئك الذين خسروا أنفسهم فضل عنهم ما كانوا يفترون .

لا نريد بما قلنا فيما تقدم أننا نبغض سوانا من ترك وافرنج وغيرهم 'كلابل الذي نربده إثبات عربيتنا ورفضنا كل الرفض الانتساب إلى أي شعب كان واستحالة انفصالنا عن النجاد العربي الصديم 'وان كل دعاية تقوم بهذا الصدد نصيبها الفشل مهما تأنق ذووها في نشرها وتملقوا 'ومهما تفننوا بأساليب التمويه وتذرعوا بأفانين التلبيس والتضليل وإننا مستعدون لدفع هذه الأباطيل والنضال عن أحسابنا لا نبالي بتهديد ولا بترغيب كا قال الشاعر:

يمر وعيد الظالمين بسمعندا كما طن في لوح اللجين ذباب

لينظر الينا دهاة السياسة بعد اليوم نظرهم إلى جيراننا من سكان فلا يروننا دونهم خبرة وعزيمة ولا يطمعون بعد في استغوائنا وخداعنا .

كنا في الماضي نسكت على ما يوجه البنا من تهم وينسب البنا من بدع آملاً بأن يقتدي خصومنا فيسكتوا ويسكنوا ونكفي معرة النزاع . أما وقد غرهم سكوتنا فزادهم حرأة علينا ، فلم يبق إلا الدفاع جالباً ما جلب أخذنا بحكم ادفع بالتي هي أحسن زمانا طويلا فما أجدانا فاضطررنا إلى الأخذ بحكم (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ) ردوا الحجر من حيث جاء ، فهل في هسذه الكلمة ما يقنع ويفي ويشفي ويكفي وحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله .

## - 4 -

#### العلوبون مسلمون

من الغريب أن فرية امن أهل الأغراض ينكرون إسلام العلويين ويعللون أقوالهم بتعاليل لا أقول عليلة بل كذابة ، ويستندون إلى أسانيد لا أقول ضئيلة بل مختلقة ، وأغرب منه موافقة فئة من المسلمين أنفسهم لهذه الأقوال وشكهم في إسلامنا ، كأن هذه الفئة ، أصلحها الله لا تفطن إلى ما ينوي به أصحاب تلك الضلالات والنزعات من محاولة تمزيق الإسلام والمسلمين والقضاء على جامعتهم . كأن هذه الفئة أرشدها الله ، لا تعلم ان المسلمين إن خسروا العلويين لا سمح الله خسروا شعباً عظيماً مسلماً في عقيدته ، في ثباته ، في مبدأه ، في ميوله ، في تقاليده ، لا يقل استمساكاً بإسلاميته وعروبته عن أي شعب من شعوب العرب والإسلام .

لنتساءل : ما هو الاسلام ؟ هو بلا ريب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمــداً

رسول الله ، والالتزام بأحكام الشرع . هــذا هو تعريف الاسلام ، وكل من قال هذا القول مسلم ، وكل علوي في الدنيا يقوله ، فإذاً كل علوي مسلم .

كان النبي عَيْمَ الله في بدء دعوته يضمن لكل من ينطق بالشهادة الجنة , وكان يقنع بإسلام من ينظاهر بالاسلام وهو يضمر النفساق والكفر , ويقول عَيْمَ الله وعليه عليه السلام من ينظاهر ، وعلى الله ما بطن ، وكان عَيْم الله يعطي أصحاب هذه الصفة من الصدقات تأليفاً لقلوبهم وإسكاتاً لهم عن مقاومة الدعوة ، وسماهم المؤلفة ، ثم ارتقى من هؤلاء نفر تدريجياً إلى الاسلام الحقيقي ، فأسلموا بقلوب طاهرة ونيات مستقيمة ، وبقي قسم على نفاقه ، لكن الرهبة من السيف والرغبة في ونيات مستقيمة ، وبقي قسم على نفاقه ، لكن الرهبة من السيف والرغبة في المال كانتا تدفعانه إلى مصانعة المسلمين ومسايرة النبي عَيْم الله والله خير ذلك ويقنع منهم بإسلامهم المجازى المو"ه الموهوم (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) .

ولما أتى مولانا أمير المؤمنين على عنيستان بمروان بن الحكم وعرض عليه البيمة قال : ابايمك على أن في القلب مسافيه ، قال عنيستان : هات واضمر ما شئت (ملخص من هداية السيد أبي عبدالله ) ، فقبل بيعته وهو يعلم نفاقه وعداءه . فإذا كان النبي عَيَيْتَ فَبل إسلام المنافقين كأبي سفيان وأشباهه ، وفرض لهم نصيباً من الصدقات ، وأمير المؤمنين عنيستان قبل بيعة مروان وأمثاله كالأشعث ابن قيس وغيره ، وإذا كان ما جرى مثل هنذا الاغضاء والتساهل من النبي والإمام على ، على العلم واليقين ، فكيف يجوز اتهام العلويين بعدم الاسلام على الظن والشك ؟ ولم لا تعترف بقية فرق المسلمين بإسلام العلويين ، وهم ينطقون بالشهادتين ، ويقرأون القرآن ، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، ويأمرون بالمهروف ويأتمرون عنه ، ويخلون ما حلل الله ورسوله ويحر مون ما حرام الله ، ويعاهدون في الله ، ويعادون في الله ، ويعاهون حرمات الله ، ويجاهدون في سبيل الله ؟ . . . فإن لم يكونوا في الله ، ويعاهون حرمات الله ، ويجاهدون في سبيل الله ؟ . . . فإن لم يكونوا

وإذا كانت الرغبة والرهبة دعتا بعض المنافقين إلى التظاهر بالاسلام قديماً ، فأي شيء يدعو العلويين إلى ادعائه حديثاً ؟ وإذا كانت أسباب الرغبة والرهبة متوفرة هناك ، فأين أسباب الرغبة والرهبة هنا ؟

آنس المبشرون ضعفاً في عقلية عوام العلويين ، فاغتنموا فرصة هذا الضعف فساقوا اليهم بمثاتهم إلواحدة تلو الثانيبة يريدون تنصيرهم ، فثار زعماؤهم وأشياخهم وعلى رأسهم الزعيان جابر أفندي العباس ويوسف أفندي الحامد ، فقاوموا هؤلاء المشرين أشد مقسماومة ورداوهم على أعقابهم فانقلبوا خائبين خاسرين ، ولم يبالوا بغضب السلطة المحلية التي كانت تعضد هؤلاء المبشرين وتمدُّهم من طرف خفي ، حتى أن حملة هؤلاء الزعماء والشيوخ ضد التبشير ، جر"ت عليهم بعض المتاعب والنقم ، فلم يفل ذلك من عزيمتهم ، ولم يبخفف من ثورتهم . فليت شعري ما الذي يدعو العلويين إلى مقساومة الحلات التبشرية والتعرض لسخط الحكومة وانتحال الاسلام والذب" عنه والنصرة له ، لولا أنهم الحقيقي الذي رسخ في ضمائرهم وخامو قلوبهم ، والذي يحضهم عليه القرآن : ( إن الدين عند الله الإسلام . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تمون إلا وأنتم مسلمون . وكمن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه. ووصلى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بَني إن الله اصطفى لبكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ورضيت لكم الإسلام دينًا ) .

حنانيك أيتها النغمة الإلهية والروح الساوية والنفحة القدسية ، لبتيك أيها الكتاب الحكيم والداعي الكريم ، آمنًا بك وبمن أنزلك وبمن أوحيت اليه ، وقبلنا دعوتك ووردنا شرعتك ، وها نحن نكافح بك ونتفساني في سبيلك ،

ونحارب من يحاول أن يحول بيننا وبينك؛ ( آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل عليه وما أنزل عليه وعلى الراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ومسا أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفر ق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) .

إذا كان لغير الإسلام مصلحة في نفي إسلامية العلويين فما هي مصلحة بعض المسلمين يا ترى . . لعمري إن كان للإسلام أعداء فإن هؤلاء بعض طليعتهم . إذا حسب المسلم الذي يقعد عن نصرة الدين بتكثير سواده مقصراً ، فما الظن بمن يسعى في تقليل أهله وماذا يحسب ، ان نفي الإسلام عن العلويين توقيف لسير الإسلام ومحاربة له وأي فرق بين من يوقف سيره اليوم من المسلمين وبين من حاربه أمس من المنافقين والمشركين ، إننا أسلمنا لله وفي الله ولا رياء ولا رغبة ولا رهبة ، أستثني الرغبة في ثواب الله والرهبة من عقابه ، وليس الناس بالذين أعطونا الإسلام فيأخذوه وليس الدين تحسلة ينحلها الانسان صاحبه راضيا ، ويستردها من يشاء في أنه لا يهدي والضلال بيد الناس بل بيد الله يهدي من ويستردها من يشاء غير أنه لا يهدي إلا باستحقاق ، والسبب قال تعالى : ( إن يشاء ويضل من يشاء غير أنه لا يهدي إلا باستحقاق ، والسبب قال تعالى : ( إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ، إن الذين كفروا بآيات والسبب قال : ( إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ، إن الذين كفروا بآيات الله لا يهديم الله لا يهديم الله لا يهديم الله ) .

أبان الله تعالى أن الأولين استحقوا الهدى بسبب إيمانهم وتصديقهم والآخرين حرموه بواسطة كفرهم وكذبهم ومن يضلل الله فيا له من هاد ومن يهد الله فيا له من مضل.

ولو كان كل من أبغض شخصاً قدر أن يكفره لما وجد على وجه الأرض مؤمن ، فإسلامنا إذاً غير متوقف على إقرار بعض الناس لنا به فينفي عنا بانكارهم ، ولم نعمل يوماً للناس فنطلب المكافأة منهم . لله عملنا وإياه رجونا وخشينا هو الذي هدانا إلى الدين القويم على يد نبيه الكريم ، الحد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله .

نريد بقولنا هذا إزالة ما علق بأذهان بمض اخواننا المسلمين وقر في قلوبهم

عنا من شبه المرجفين وأضاليل المفسدين لنهدم ما بناه التباغض ، ويمد كل منا يد المساعدة لأخيه وفاقاً لقوله تعالى: (تعاونوا على البر والتقوى) وقول رسوله (الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه) فلا نشغل بعد عن المصلحة العامة بالمشاحنات والمخاصمات التي تركتنا لحماً على وضم ، فنكون قد امتثلنا قوله تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداء (قبل الإسلام) فألتف بين قلوبكم (بالإسلام) فأصبحتم بنعمته (هدايته وتوفيقه) إخواناً (متحابين مجتمعين على الاخوة في الله) ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا.أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إنما المؤمنون اخوة ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم).

إن من المؤسف المحزن أن نحتاج في مثل هذه الأيام إلى كتابة مقال كهذا في إثبات اسلاميتنا ، بعد مرور ثلاثة عشر قرناً ونصف لم نتزحزح في خلالها عن الإسلام قيد شعرة .

وقد مني اخواننا الشيعة في جبل عامل والمراق بمثل ما منينا به من التهم ، الا أنهم نطقوا وسكتنا وشجعوا وجبنا وجدوا وكسلنا فإذا هم على أعلى الذروة وإذا نحن في أسفل الهوة .

حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل هذا جزاء امرىء إخوانه درجوا من قبل فتمنى فسحة الأجل

ولا ينكر أنه مرت علينا ظروف قاهرة ما مرت عليهم ، فبنوا المساجد وأنشأوا المدارس ونشروا الثقافة في محيطهم ، وبذلك عززوا مكانتهم غاية التعزيز وبرزوا في شوط السباق أو في تبريز ، فهل لإخواننا هنا أن يقتدوا بإخوانهم هناك ، فيسلكوا من الاصلاح النهج الذي سلكوه فيرقوا كما رقوا ويسودوا كما سادوا. على أننا رغم الظروف العصيبة التي تماقبت علينا ما برحنا

محافظين على شعائر الدين الإسلامي وآدابه وتعاليمه وتقاليده ، شأننا في ذلك شأن بقية فرق المسلمين ، لم يسبقونا في شيء إلا اثنين : بناء المساجد وحج البيت وللملوبين بمض العذر في هذين .

أما عذرهم الأول فإنهم أصحاب قرى فقراء وأكثرهم عاملون وأعمالهم خارج القرى ، فلا يمكن أحدهم أن يترك عمله ويأتي المسجد كلما حان وقت الصلاة فيصلي حيث يكون ، معتقداً أن الأرض لله وان الله يقبل صلاته أيغا كان . ومن كان في القرية من الكهول والشيوخ صلى في بيته ، وقد يجتمعون في أغلب الأحيان ولا سيا في شهر رمضان عند من يثقون به من زعاء الدين ويصلون خلفه ، فكل محل عندهم مسجد متى كان نظيفاً وهذا العذر وإن كان مقبولاً من أكثر نواحيه فإنه لا ينفي وجوب بناء مسجد في كل قرية يصلي فيها أهلها الماملون أثناء فراغهم ، والمتفرغون في كل وقت وان اهمالهم هذا الواجب خطأ وتقصير قبيح نرجو أن ينتبهوا وشيكاً إلى تداركه والتخلص منه .

فهم كرام إذا ما ذكروا ذكروا وهم ليوث إذا ما استنفروا نفروا

وعذرهم في الثاني أن أكثرهم فقراء والحج يحتاج إلى سعة واسعة فيندر بينهم من يقدر أن يقوم بنفقات الحج ، وهم يرون تركه مع تقوى الله لا يضر وأداءه مع معصية الله لا ينفع . ولا يصدقون أن من حج يطهر من الذنوب ولو كان من أهل الكبائر وان حجة واحدة تمحو سيئات العمر كله كا يتعلل بعض عوام المسلمين ، فهم لا يرخصون لأنفسهم باتباع الشهوات كغيرهم فيسلمون بهذا الاحتراز من موبقات الذنوب ، وأن كل هذه التعليلات لا تسقط عن المستطيع وجوب الحج ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) .

وعسى أن يهتم هذا الشعب بهذين الواجبين فيبني المساجد ويؤدي موسروه فريضة الحج، فيكون قد سد هذا الخلل وماثل إخوانه المسلمين من سائر الجهات فلا يمير بعد بنقص ولا يعاب على تقصير ، ويفهم الملويون أن الغرض من وضع

هذه الشرائع والأنظمة هو العمل الصالح بمقتضى العلم النافع ، فإذا لم يصف إلى إقامة الشرع العمل بموجبه ضاعت فائدة الاقامة ، قال تعالى : ( من كان يريب العزة فلله العزة جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يوفعه - فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً - إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً - اعملوا فسيرى الله عملكم - من عمل صالحاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) .

وقال أمير المؤمنين لأنسبن إلى الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي . الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديق والتصديق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل – أوضع العلم ما وقف على اللسان ، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان – الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان .

وقال الإمام الصادق تيريتهن ؛ عظوا الناس بأفعالكم لا بأقوالكم . وعنه ان الايمان شجرة ورقها العلم وثمرها العمل ، وإذا كانت الشجرة بلا ورق ولا ثمر فهي حطب والنار أولى بها . كل ذلك اشارة الى فضل العمل وانه هو المقصود من التكليف وفائدة العمل متوقفة على الاخلاص ، لقولهم والعمل كله هباء إلا ما كان خالصاً لوجه الله .

وقيل في قوله تمالى : ( وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجملناه هباء منثوراً) انه تعالى إنما جمله أي العمل هباء لأنه كان رئاء وبما امتاز به العلويون رجاحة العقول وبعد الغور وصدق النظر والاستقامة والمؤاساة والايثار والامساك عن النواهي الشرعية . فلا ريب أن الآيات والأخبار الواردة في وصف المؤمنين مثل قوله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وبما رزقناهم ينفقون . . ) . . ( والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالممروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله . . ) . ( إنما الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ، والذين والمؤاينة والذين والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ، والذين

يصاون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ...) ... (وعباد الرحمنالذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاماً).

ومثل قول أمير المؤمنين علي علايتهان في صفة المؤمن: « المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه ، أوسع شيء صدراً وأصلب شيء نفساً ، يكره الرفعة ويستاء السمعة ، طويل غمه بعيد همه كثير صمته مشغول وقته ، شكور صبور مغمور بفكرته ضنين بخلته ، سهل الخليقة لين العريكة ، نفسه أصلب من الصله وهو أذل من العبد » .

وقوله عينيه ، وكان خارجاً من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر الدنيا في عينيه ، وكان خارجاً من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد ، وكان أكثر دهره صامتاً فإن قال بذ القائلين ونقع غليل السائلين ، وكان ضعيفاً مستضعفاً فإن جاء الجد فهو ليث غاب وصل واد لا يدلي مججة حتى يأتي قاضيا ، وكان لا يلوم أحداً على ما يجد العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره ، وكان لا يشكو وجعاً إلا عند برئه ، وكان يقول ما يفعل ولا يقول ما لا يعمل ، وكان إذا غلب على السكوت ، وكان على أن يسمع أحرى منه على أن يسمع أحرى منه على أن يتكلم ، وكان إذا بدهه أمران نظر أيها أقرب إلى الهوى فخالفه ».

وقال تلافيتها في صفة المتقين: ﴿ فَمَنَ عَلَامَةَ أَحَدَمُ أَنْكُ تَرَى لَهُ قُوهُ فِي دَيْنَ وَحَرَماً فِي عَلَم وَعَلَماً فِي حَسِم ، يَعْفُو عَمَنَ ظَلَمُهُ وَحِدَماً فِي لَيْنَ وَإِيمَاناً فِي يَقِينَ وَحَرَصاً فِي عَلَم وَعَلَماً فِي حَسِم ، يَعْفُو عَمَنَ ظَلْمُهُ وَيَعْظِي مِن حَرِمَهُ ويصل مِن قطعه ، بعيداً فحشه لينا قوله غائباً فكره حاضراً معروفه ، لا يحيف على من يبغض ولا يأثم فيمن يجب ، نفسه منه في عناء والناس منه في راحة . . . ، النخ . . . .

لا ريب أن كل هذه الآيات وهذه الآثار ، بمسا فيها من صفات محمودة ومزايا عالمية ، تصدق على صلحاء العاويين وخيارهم وتنطبق عليهم كل الانطباق ، فهم إذاً مسلمون مؤمنون متقون في حين واحد، وإن مكارم الأخلاق التي هي الصدق والصبر والحياء والمروءة والتواضع وحسن الخلق واليقين والحب في الله والبغض

قلت ما عرفت وشهدت بما علمت ، لم أمل عن الاعتدال ولم أقل غير الصواب ويشهد الله ما أردت بميا قدمت سلب أمة محاسنها ، بل تقرير حقيقة ضائعة وإحقاق حق مهضوم وإنصاف شعب مظلوم .

هذا هو الشعب العلوي أيها القارىء الكريم ، لا كا يصوره أهل الأذواق الفاسدة والقلوب المريضة بصورة مشوهة ينفر منها كل من رآها وسمع بها ، معتمدين في هذيانهم وسخافاتهم على ما لاحقيقة له ، وغرضهم مس الكرامة وتقبيح السمعة ، ناسين قوله تعالى : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألم ) .

هذا هو الشعب العلوي الذي ظل حيناً تحت حجب الجمود وأروقة الخول ، وها هو اليوم ينهض من كبوته ويفيق من غفلته ويبرز إلى الوجود بحلة قشيبة جيلة ، ماشياً إلى الأمام ، حاملاً لواء النهضة العلمية ، ممزقاً جلابيب الكسل ، مسارعاً إلى ميدان العمل ، يحدوه النشاط ويسوقه الأمل .

هــذا هو الشعب العاوي الذي حاربته الأيام زمناً ثم سالمته اليوم فأعادت له جانباً من رونقه وبهجته ، فأصبح فيه – بحمد الله – المثقف والمحامي والطبيب والحاكم والأديب والشاعر والعـــالم والفقيه ، وها هو اليوم يبرهن عن وجوده ويقظته بالشواهد الراهنــة ، ويثبت إسلاميته بالأدلة الساطعة ، آملا أن ينصفه العالم فيعطيه حقه من الاعتبار والتقدير، ويوقه قسطه من الإكبار والتوقير، وهو والله بذلك جد جدير .

•

نعرض فيا يلي بعض القصائد الشعرية ، لجمهرة من مشايخ العـــاويين ، يمكن القارىء من خلالها أن يقف على أهم عقائد هذه الطائفة :

# الشيخ سليان الأحمد ( \* 1771 - 17AY )

يا ساكنى النجف الشريف عليكم من ذي الجلال تحيــة وسلام فإنما عمر الفتى ينهب أعدت الجنة المتقين هيهات أن يعرف برد اليقينُ

حبي لكم في الله يذكى غرسه بفؤادي الإيمان والإسلام أيها الكون كنت في البدء في زعهم أناس منذ القديم سديما ما الذي كنت قبل ذاك وهذا ليت شعري أحادثاً أم قديما إن ترهب الموت فها بمده أسر للأنفس أو أرهب فاغتنم الوقت لفعل التقى فكرت فيها يريح الفكر من وصب وينقذ القلب من هم ومن حزن فها وجدت فتى يصفو له زمن ولا أخا محنــة يخلو من المحن ولم أجـــد راحة للنفس كاملة ضمن الشرائع والأسفار والسنن إلا التقيــة والتسليم يعضده صدق الولاء يقينا في أبي الحسن ما طالب الجنــة أن التقى مَن تكُ نار الحقــد في قلبه

فضربت عنها الصفح ذكرا ما لی عرفت معـائی ه من عيوب سواي شرحا وطفقت أشرح مــا أرا وغدوت اسهب كي أحــــط مقامه طعنا وجرحا هـــــــذا وداعي العقل يز جرني فاطوى عنه كشحا لم يألني حر الضمير عن اجتناب القبح نصحا أبذاك تأمرنا الولاية ربنا عفوأ وصفحا ذوالحرص لايربح من وعظه بالزهد إلا اللوم من سامعيه والدين مهما كان حقاً فلا يثمر إلا بهدى تابعيه لا يفخرن أخو التنســــك بالعبادة والزهاده أنا في اعتقادي كل فمسسل الواجبات من العباده مثل الفقيه بدينه مستنبطأ بذل اجتهاده أدى بها حق الساده رجال يسود قبيلة دمه يصورت به بلاده وأمير جيش باذل ومعلم الأولاد يكثر في رقيبهم اجتهاده وكذاك راعي السرب يدأب مخلصاً عنه ذياده کل<sup>ى</sup> يوفى حسب منزله غداً أجر الإجــاده ومن السعادة أن تكون مليماً طلب السعاده

#### الشيخ عبد اللطيف سعود ( r 1908 - 1AA1 )

وإلا فخل الصوم للجاهل الغمر

تفكر إذا صليت فيا تقوله وان صمت أطعم جائماً واكس عاريا

ة لدى الاله ولا نجاه قد امرت تنل رضاه إلا بذكر الله لاه

إن كنت تطمع بالنجا فاعمل بذي وبتلك فيا ودع الرياء ولا تكن

لا هديتم إلا سبيل الرشاد من ترى أوجد الخلائق أم من قد أناط الأرواح في الأجساد هو طبعاً بدونها كالجــاد وأرته الأشياء ضمن الرقاد آلفت بين هذه الأضداد

أبها القـــائلون بالالحاد ما هي الروح كيف تحيي مواتا جمعت فیے بین ماء ونار من ترى علم الطبيعة حتى

### الشيخ ابراهيم عبد اللطيف ( ١٢٩٦ - ١٢٣٤ هـ)

مر دمع لبينهم مطساول فتحشى الفؤاد الرالحسول شرق الربع فيه بعد الرحل رصن حسالان زغرة وعوبل معيدان قصي الحبيب دان العارل وعن الحي رث رسم محيسل خل عن ذكر حومل والدول حيث مرء الضنى وبرد الغلبل ضامرات من وخدها والزمل فامرات من وخدها والزمل بيت سمر القنا وبيض النصول بيت سمر القنا وبيض النصول لسفين اللجاء آل الرول

كم شعبي أسال بين الطال المرت العيس بالأحبة عنه شرق الجنن منه بالدمع لما فهو بين الرسوم يمسي ويضحي مستميضاً عن الشراب سرابا سائق الظمن المراب مررت بنجد واعطف الركب نحو حي سعاد حيث تهوى الركبان فوق قلاص حيث تهوى القلوب من كل فهم حيث تهوى القلوب من كل فهم حيث عين المها منيعة وصل حيث المها منيعة وصل ليس الا ولايني واعتصابي

### الشيخ محمد حمدان الحنير ( ۱۹۰۰ – ۱۹۷۸ م )

على فقد الطعام أو الشراب اوالي المصطفى وأبا تراب فذلك لم يرد غير الشراب

ولم أعدل عن النص الصريح كثيفاً من أباطيل الشروح ولا سرحت بواديه سروحي بنار الحقد والشنان ريحي كسا بهواهم نجيت روحي ولا تأل النكاية من جروحي

بيني وبينك في الولاء فراسخ اللحب في القربى كتاب ناسخ هو في من سر الولاية راسخ بدمى ولحمي منك ناب فاسخ مستدرج المعتدين وماسخ

ألحسب انني يا دهر آسى كفاني من نعيم العيش أني وكل مرفء بمتاع دنيا

رضيت الآخذ بالثقلين دينـــا ولم أسبغ على وحيي غشاء ولا أوردت فج الغي قومي ولا هبت على أبنـــاء طه ولكن بالقلى طهرت نفسي هنــائي بالآذى فيهم فزدني

لا تدعوني الموفاق على الهوى نسخ الكتاب القبلة الاولى فهل هيهات يدنو الزيغ مني بعدما وتقول أنت أخي ويغرق في الأذى ولقسل علمت بأنه سبحانه

ظلا فسيا رف بالنعمي ولا ورفا اني لأبكيه إذ ضيعته ترف ا فها أصبت ولم أحبس له طرف وهل يؤوب من الأيام ما انصرفا كالسبل مجرف حسب السبل ما جرفا هذا المشيب لما خرمت منه رفا وكم تقحم بي ايغالهـــا جرفا بقية تستميح الفوز والشرف نفس الولى وتذرو كل ما اقترفا خلائف المصطفى من أمنهم غرفا لس المفالاة في آل الهدى سرفا إن الوجود ومن فيه بها اعترفا معرفون فاولاهم لما عرفا حيران عن غيرهم لم يلف منحرفا من الطفوف يداوي منه ما قرفا فها ارعوى بل بالم يدره هرفا ما فاز شاربه إلا من اغترفا إن المكار تلون الجيلة الشرفا

مــا لي تفيأت في مخضل عاجلتي ومــا بُكيت شبابي حين ودعني ألقيت حبل غروري أبتغي قنصا صرفت جدة عمري غير مقتصد حتام ركب الليالي ينتحي أجلي قل الشباب الذي خرمت بردته عاجت على الشاطىء المأمون راحلتي لأهدين بني الزهراء من عمري تمحو الولاية ما تأتمه آثمة وكيف يوجس خوفا من أعد له وحاش لله مــا أنكرت وحدته لكنهم سفراء في خليقت، ومـــا استقام به والله في مقة ولا رعى الحب قلب راح قارفه وربميا غرت المنتون غسه لا تكر عن هداك الله من نير لس الأوائل شراً من أواخرها

## الشيخ محمد ياسين ( \* 1447 - 1444 )

حرز عدا نار الجحم يقيني وتمسكأ وهوى وحسن يقين فان ولا أمير النحل كسبي وأخلصت الولاء له وحسبي أقول مبينا مقصدي ومرادي وحسبي به زاداً ليوم معادي

عليه أوالي من أرى وأعادي بلبي ما دام المدى بفؤادي آل طه كنف التفرق عنكم وولاكم العبيد لا بدً منه

عبر في سورة التكاثر عنه

ما لي سوى حب النبي وآله يا رب زدني في ولاهم رغبة من اتخذ الحطام الدهر كسباً عقدت على محبته ضيري

إذا قبل لى ماذا تذودت القا تذودت حب الغر" آل محمد نشأت علمه مذ نشأت وإنني فيا رب ثبتني عليه وأبقه

أنتم الفوز في النعيم الذي أنتم للهدى منارأ وللدين عمادأ وللفضيلة كنه من تولاكم منيبا حباه الله لطفا برحمة من لدنه

وما من لإرشاد الورى أرسل الرسلا ويا كافياً من خلقه البعض والكلا ومثقلهم طولا وموسعهم بذلا ولا انني فرضاً أقمت ولا نفلا عبة أهل البيت أعلى الورى نبلا وأخلص عن علم فقد فاز واستعلى يهـــديهم المولى له وصل الحبلا وطاب رجائي قد تأملت أن تملا بحشري لميزاني غدأ أرتجي الثقلا وجعفر موسى فالرضا ذكره جلا عمد فالهادي علي حسن محمد القائم المهدي من ينشر العدلا ودمعي خوف الذنب وجهي قد بلا وأنجز لنا الميعاد واجمع لنا الشملا وبالمز" فابدل يا كريم لنا الذلا وبالكثر بدال يا رحم لنا القلا بعونك وامنحنا الفضلة والفضلا وأنجح مساعينا وحسنن لنا الفعلا ونوار لنا يا ذا العلى الذهن والعقلا وسامح لمن منــا على غرّة زلاً أجل العطايا والمآرب والسؤلا بيوم به عــدلاً سرائرنا تبلي ودر" علينا خيرك الوافر الجزلا

سألتك يا من عن دراعي الفنا جلا ويا ذارىء الأكوان قدماً بأيده ويا مسبغ النعمى على الناس رحمة دعوتك لا اني أموت بصالح ولا ان لي مــا أستعين به سوى شموس الهدى الغر<sup>ة</sup> الالى مَن أحبهم أعتنا الأطهار بشرى لكل من هداة البرايا آل أحمد من بهم أولي النسب العــالي الالى بولائهم محب سبطاه على محمد إليك بهم ربي توسلت ضارعاً فكن لي وللاخوان يارب سامعاً بلطفك ما نرجوه من فضلك احبنا وصف نوايانا وقو ضعيفنا وسقنا لميا ترضاه واغفر ذنوبنا وبدرد جيوش البؤس عنا وخصنا وكفشر خطايانا وأغن فقيرنا وبالعلم والإيمان فاشرح صدورنا وأتمم لنسا يا خالق الخلق نورنا وأصلح لنا الأحوال فضلا وأعطنا وشد أيا مبدي الوجود محالنا وحقق بك اللهم رب ظنوننا

كا أنت مولانا طريقتك المثلى على الوجهة البيضاء والخطة الفضلى جديد علاها لا يوث ولا يبلى وعنا فأجل الحق والشين والجهلا شراباً من الماذي في طعمه أحلى

وبالذل من باللهو أوقاته يقضي إلى البؤس والعسرى بصاحبه يقضي إله الورى والدين والخلق لا يرضي تضيعن يوماً حق نفل ولا فرض وأربابها 'بعد الساء عن الأرض

طوبی لمن حوضكم يوم اللقا وردا في الاعتصام بكم والاقتدا وردا

وأولني التوفيق يا خير من أولى وحاشاكأن تضوي إلى وعدك المطلا لأرجع لا بؤساً أضاف ولا محلا وصعب اموري يا إله الورى سهلا من المؤمنين الفر" بغضاً ولا غلا ولا ترني ما عشت كرباً ولا أزلا لاهل المعالي والهدى العهد والالا ومن عنقي فافكك برحمتك الغلا تحكيم إلهي بي عدواً ولا نذلا

ولا تقضنا عن شرعة الحق واهدنا وفي هذه الدنيا فسر خالقي بنا وإن نقض فانقلنا لجنتك التي وجمم شعايانا وهذاب نفوسنا وسد"د مرامينا ومن عفوك اسقنا

أحتى عباد الله بالخسر والشقا فحاذر وقيت اللهو ما عشت انه وجانب من الأعمال وفقت كلما وربك فاعبد مخلصاً خاضماً ولا وإن تعد عما قلت تبعد عن العلى

يا آل فاطمة يا عد ي لغد كم من حديث عن الختار جدكم تقبل دعائي واستجب لي تكرما فإنك ربي بالإجابة واعد فكن لابتهالاتي وشكواي سامعا وحتى أرى قاصي مرامي دانيا وأحسن مآبي بالمساد تلطفا وأحسن مآبي بالمساد تلطفا وكن لي حفيظا واجعلني حافظا والغير أرشدني وبالفضل قو في ولا تخزني يوم بعثي غدا ولا

أرى الموت بي منه على ما به أولى ولا تجملن لي غير ذكرك والتقى وكسب المعالي والهدى والعلى شغلا وعني فأبعد ما ترى ان قربه يجالني عاراً ويكسبني ذلا وافرغ علي الدهر درع حمساية لألقى به البؤس وأستدفع الجلى وخيرك فأجعله على جمنا المدى غزيراً جليــــــلا دائم المد" منهلا

ولا تحوجني للسؤال فإنني 

#### الشيخ أحمـــد محمد حيدر

بين نعمى العرفان والتوحيد اهنائي في عوالم من خلود وافتحي العين للضياء فقــــد أشرق ملء الربى وملء النجود تستنيري بومضة العلم ، رفتها معاني الإيقـــان ، والتجريد فتكوني من شعة القدس رعشات ضياء بمظلمات وجودي، آه يا نفس والطريق عسير آمت بين مبيط وصعود وثغور الورود ، آهَ من الأشــــواك، تنحي على ثغور الورود َ واشتباك الأحراج يمنع الضوء الشمس رغم الضحى البنهير المذيد نفحات التلحين والتغريث وزئير الاسود تخرج فيه

آء للفرد البئيس إذا ما اجـــتاز بيداء ، عن آلاف بيد عضة الويل، والمخاوف والضر بأدهى سيلاسل، وقيود من وبيء المزاج ، أيسر ما ير جوه ، من دونه طويل الرقود عارف ، جلَّ عن خمود الجود مشرق الشمس بالربى بالنجود

لا ينــال الخلاص، إلا ولاء عم" آفاق نفسه ، فهو منها

ساب عليها حلاوة التوحيد لأخي الشوق ، بالشتيت البرود كالضحى ، في سنائه المشهود

مذ تدرعت حب آل محمد الله مستمسكاً بها كل مهتد أبد لا يزال يثنى ويحمس لم أخسل أن نورها يتوقد وما أن تزال تشقى وتسمد لا يعيد العقل الجهول المبلد والوحي إلى الأنبيا بذلك يشهد لا فروض لها 'يقام و'يقمد

ليس دوني باب الهداية يوصد فهم العروة التي راح يلقى إنحا الكائنات سغر عليهم فنجوم الساء لولا ولاهم وبهم تلكم الكوائن ما زالت لي فيهم وفي سواهم حديث إنهم سر نشأة الكون

ومن قصيدة طويلة بمنوان ( الهبطة ) نختار هذا المقطع :

بما سنته الختار والآل والصحب وفي جنب عفو الله يجتقر الذنب وأخبر عنها الله والرسل والكتب وأكمل فيه هكذا حكم الرب يضاحكني في ظلها الأمل الرطب تطهر والتكرير يجتاجه العذب بنعمى جلال القدس فاستسهل الصعب فأنب بهسا من ذلكم مغرم صب بكفي أسلاب وإنتاجها نهب مم القد بالاطلاق منزلها رحب

هبطت إلى ذي الدار أمتار ريعها هبطت وليس الذنب مصدر هبطي ولا باعتراضي قبل عنه كناية هبطت ليعطى الكورف في كاله وأبصرت آيات الإله سوافراً تعاقب أبداني على الروح ريئا علمت بأني في بلائي فائز في تلك المصائب صبة فإن نقضتني الحادثات فريعها وإن حبست روحي يجسمي فإنها

إلى مجلس مناه شرود يتزاهى منها الشتبت البرود له الحلد ، والهوى ، والوعود وأقماره الأباة الصيد طريف من عهدهم وتليد والحبر (فتى عانة) الامام الوحيد روض عمرانها ، ورف البيد (الْعَانِي) ، ومن كل روضة غريد من أماني جنــة ، وخاود إلىها ، ولاية ، وعهدود يعشو إليه هـادٍ رشيد يجتليهن طالع مسعود من النساس سيد ومسود

لم أزل في تطلعي دائم الشوق بظلال الفردوس حيث الأماني ( والأمير الخطير) ينعم ما شاء وشموس التوحيد (أبناء حران) و ( نجوم الشهباء ) لله والعلم و ( ابن شیراز ) مشعل النور و (بدور الزوراء) أشرق فيهم وأديرت عليهم الراح بالأنهار وبدا المجلس الوقور مجول الزه واستولى في الأربكة البلبل كل وقت يطوف بي في ثراه مجلس من رياض مكة ينمه وشعاع من الغري على يثرب بسمات الرضى على جـانبيه يتفيا بظله الوارف النضر

### الشيخ يعقوب الحسن ( ۱۲۸٤ – ۱۳٤۸ هـ )

تعنو لروعتها الجياد القود دار البوار ، وجارها مطرود وفد ، تأهب للرحيل وفود جهل ... وصدق مقالها تفنيد أمسى ، وذيل نعيمه مقدود أضحى ، وسجع قيلنه التعديد فلربما يأتي وأنت فقيد إن كان يلقى السمع وهو شهيد

وجهلك تقوى الله٬والكسل٬والفقر فربح الغنى في غير طاعته خسر

آمنت حقاً بما وافى به عيسى من حيث لم يفرض الله المقاييسا يا غافلا عن هول رحلته التي تصبو إلى الدنيا وتعلم أنها هي منزل ضنك إذا ما احتله آمالها وهم ، وحب نوالها ولرب مجرور المظالم آمن ومرفه قرن الشمول عشية لا تترك الفعل الجميل إلى غد في السالفين لمن تبصر عبرة

وليس الغنى إلا القنـــاعة والنهى ولا تله عن تذكار ربك بالغنى

يتبين ما تقدم:

أن العلويين ينقسمون إلى فرقتين :

الأولى : تعتبر الحسين بن حمدان الخصيبي الذي عاش في أيام إمارة سيف الدولة في حلب، أحد مشايخها الكبار، وهو الذي جمع كلمة هذه الطائفة .

الثانية : لا تعتبره من رجالاتها ، ولا تعده منها .

أما عقائد العلويين فيمكن إجمالها عا يلى :

١ - يرون أن على بن أبي طالب هو صاحب الحق الأول في زعامة المسلمين الدينية والزمنية ، وهو أحق بالخلافة من سواه وأنه وصي النبي ووزيره .

وانهم يكرهون من عاداه وأبغضه وسبه وحاربه وبغى عليه .

٢ ــ يعتقدون بالإمامة ويرون أنها منصب إلهي مختار الله لهـــا من يشاء
 اختباره للنبوة والرسالة .

والأثمة عند العلوبين إثنا عشر كل سابق ينص على اللاحق ، والاعتقداد بعصمتهم شرط في صحة إمامتهم . وأولهم آخر الأوصياء لآخر الأنبياء الامام على المرتضى ، فالحسن المجتبى ، فالحسين شهيد كربلاء ، فعلي زين العابدين ، فمحمد الباقر ، فجعفر الصادق ، فموسى الكاظم ، فعلي الرضا ، فمحمد الجواد ، فعلي المادي ، فالحسن العسكري ، فمحمد بن الحسن المعروف بالمهدي القائم المنتظر حجة العصر والزمان . والعلوي شديد النهسك بولائهم حريص على الاعتقاد بأنهم أمناء الله في أرضه ، وخزنة علمه ، وحججه على خلقه .

٣ - يقلدون الامام جعفر الصادق تنتيئيات سادس الأثمة في أحكام الصلاة والفقه . ويرجعون في فتاويهم المذهبية ومسائلهم الفقهية إلى أحكام جعفر الصادق تنتيئيات ، وعلى مذهبه يقيمون الصلاة ويؤلفون مصنفاتهم .

٤ - يعتقد العلويون ان ما ينزل بالعباد من مصائب ويحيق بهم من مكاره
 ٢٢٥ ( العلويون - ١٥ )

هو نتيجة ما كسبوا وجزاء ما عملوا لثبوت اعتبار العدل الالهي أصلا من أصول الدين عندهم ، ولانه تبارك اسمه لا يجوز عليه الجور على خلقه .

- ه كتاب العلوي القرآن ، وقبلته الكعبة .
  - ٣ ــ يقولون بالتقبة ويعتقدون بالمعاد .
- γ ــ يقرون بالمتوحيد ويتمسكون بالايمان والاسلام .
- ٨ الايمان بالجنة والنار والبعث والنشور والحساب والثواب والعقاب .
  - هـ يعتقدون أن من مات أو قتل في سبيل مبدأه مات شهيداً .

م الله ويقطعون بالشهادتين ويقرأون القرآن ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف ويأتمرون به ، وينهون عن المنكر وينتهون عنه ، ويحللون ما حلل الله ورسوله ، ويوالون في الله ويعادون في الله ويعظمون حرمات الله ويجاهدون في سبيل الله .

11 - ينظرون إلى خمسة من أنصار الامـــام علي ( رض ) نظرة مشبعة بالاحترام، ويسمون هؤلاء الخسة بالخسة الأيتام وهم: المقداد بن أسود الكندي، وجندب بن جنادة الغفاري الملقب بأبي ذر ، وعبد الله بن رواحة الأنصاري، وعبّان بن مظمون النجاشي، وقنبر بن كادان الدوسي.

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر ، فلا يسمنا إلا أن نذكر بعض العادات والمظاهر السلبية التي يلمسهاكل من عاش بين العلويين وخبر أحوالهم، وقد مرت الإشارة إلى بعضها من خلال المقالات التي أور دناها، وها نحن نذكر بعضها الاخر.

أولاً : اعتبارهم المشيخة وراثيئة وأغداقهم الهبات باسم الزكاة على المشايخ ولو كان هذا شيخاً بالصورة فقط ، وأغلب هؤلاء المشايخ لا يقومون بأي عمل فتراهم يجوبون البلاد من أقصاها إلى أقصاها لجمع ما ينفقونه ، مع إلحاح هؤلاء المشايخ على تقبيل أيديهم .

ثانياً: الحلاف العشائري المستفحل ما بين مختلف العشائر العلوية ، فالمجتمع العلوي عبارة عن عدد من العشائر هي : الحدادين ، الخياطين ، النميلاتية ، والرشاوية ، والمتاورة وغيرها النح . . . وكثيراً ما قضى هذا الحلاف العشائري على كل فرصة سانحة للاصلاح والتقدم .

ثالثًا: التمسك بالأنساب فترى العادي يعتز بنسبه.

رابماً : حرمان المرأة من الإرث وأكل مهرها ، فلقد كان والد الفتاة حتى عهد قريب يعتبر مهر ابنته حقاً خالصاً له ، وهذه العادة في طريق الزوال .

خامساً : التمسك بالباطن وأظهر ما يكون هذا عند فئة المشايخ .

سادساً: اعتقادهم بـ ( التجييل ) ، وكثيراً مـــا يتردد على السنتهم ذكر ( هداك الجيل ، بجيل ) . . .

سابعاً: القسم بالزيارات ومن تلك الزيارات: الشيخ منصور ، الشيخ ريح ، الشيخ يونس المعروف بـ (ربعو) أو أبوطاقة ، الشيخ أحمد بـ (قرفيص) ، النبي يونس النبي روبين ، الخضر ، جعفر الطيار النبي . . .

و لهذه الزيارات شأن كبير عندهم .

ثامناً : يرى المشايخ أن يصنع أهل الميت وليمة عن روحه تسمى النفقة .

تاسعًا : لئن كان الطلاق نادراً عندهم ، إلا أنهم يميلون إلى تعدد الزوجات .

عاشراً : لا يسمون أولادهم بأسماء : عمر ؛ خالد ؛ هند ؛ عائشة ؛ عثان ؛ هشام . معاوية ؛ يزيد ...

وبعض هذه العادات آخذ بالزوال والانقراض مع انتشار التعليم بين أبناء الريف ، والاختلاط ما بين أهل القرية وأهل المدينة بجيث لم تعد هذه العادات محصورة إلا في أضيق نطاق .

وبعد ، هذه هي الفرقة العلوية التي حار في أمرها المؤرخون ، وذهبت

أقوالهم فيهاكل مذهب ، والتي اعتبرها فيليب حتى « اللغز الديني الذي لم يحل حلا كاملاً في الشرق الأدنى ، (١) .

وفي الحقيقة ليست هي باللغز ، بل هي فرقة إسلامية إمـــامية جعفرية إثنا عشرية تدين بمذهب أهل البيت . وعقائدها واضحة ، لا رموز فيها ولا غموض تفصح عنها اشمارهم وكتاباتهم .

وعسانا أن نكون قد أوفينا هــذه الطائفة حقها من الدراسة ، وأظهرناها اللتاريخ بمظهرها الحقيقي .

<sup>(</sup>١) تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - ج ٢ ، ص ٢١٩ وما بمدها .

# حتاب ( الهداية الكبرى ) (١) للشيخ أبي عبدالله الحسين بن حمدان الحصيبي

هذا الكتاب يشتمل على أسماء رسول الله يَهُمَّ وأسماء أمير المؤمنين على بن أبي طالب تنفيها ، في السرياني والعبراني والعربي وجميع اللفات المختلفة ، وأسماء فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وعلى الأثمة الراشدين الحسن والحسين ابنا علي ، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن الحسن الحبحة سمي جده موسى ومحمد بن علي وعمد بن الحسن الحبحة سمي جده رسول الله عليهم أجمعين ، وكنيته كنية جده ولقبه المهدي والغائب والمنتظر ، صلوات الله عليهم أجمعين . . . وأسمائهم وكناهم والخاص والعام منهم ، وأسماء أمهاتهم ومواليدهم وأولادهم ودلائلهم وبراهينهم في الأوقات ووفراً من كلامهم وشاهده

<sup>(</sup>١) يقول بروكلمان في ( تاريخ الأدب العربي ) ج ٣ : « إن الخصيبي قدم كتاب ( الهداية الكبري ) وكتاب آخر اسمه ( المائدة ) إلى سيف الدولة الحمداني ونوه بأن الكتابين مفقودان ٣. وذكر بروكلمان نقلاً عن ماسيليون أن كتاب الهداية ما زال يقوأ في إبران .

والنسخة التي بين أيدينسا كثيرة الأخطاء تدل على جهل ناسخها باللغة العربية رقواعدها ، ولم يتسخة التي بين أيدينسا كثيرة الأخطاء النسخة التي لدينا ، ولذلك رأينا أن ننشر الفصل محاولين جهد المستطاع تصحيح بعض الأخطاء ، تاركين الأخطاء الاخرى ليرى القارىء ما أصاب هذه المخطوطات من تحريف يسبب النساخة .

وأبوابهم ، والدلالة من كتاب الله عز وجل والأخبار المروية المأثورة بالأسانيد الصحيحة ، وفضل شيعتهم ...

#### باب مولانا أمير المؤمنين عَلِيتُهاهِ وعلى آل بيته وافريته الطاهرين

مضى أمير المؤمنين وله ثلاثة وخمسون سنة ، في عام الأربعين من أول سني الهجرة ، وكان مقامه بمكة مع رسول الله يَهُمَا ثلاث وعشرين سنة منها ثلاث عشرة سنة في ظهور الرسالة ، وقسام معه بالمدينة عشر سنين ، ثم قبض النبي مَهُمَّا وقام بعده أيام أبي بكر سنتين وشهور ، وأيام عمر تسع سنين وشهور ، وأيام عمان اثنتي عشرة سنة ، وأيامه عَرْفَتَهُمْ ست سنوات ، الجميع ثلاثون سنة .

ومضى على عيستهاد بضربة من عبد الرحمن بن ملجم المرادي ، في ليلة الجمعة الإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان ، ورووا أن شبيهه وقع على شبث بن ربعي الخيبري وكان اسمه علي . وفي القرآن مبين، وقوله في قصة ابراهيم عيستهاد: (واجعل لي لسان صدق في الآخرين) ، وقوله تعالى إجابة لابراهيم عيستهاد: (ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا صالحين ، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً)، وقوله: (وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم).

وله في القرآن ثلاثمائة اسم ، وروت الأسانيد الصحيحة ووجدت في قرآن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، الذي قال : قال النبي سَيَّالِيَّلِ : « من أراد أن يسمع القرآن غضاً طرياكا أنزله الله تعالى ، فليسمعه من فم أم عبدالله ... «هي أم عبدالله بن مسعود ... » وبهذا كان يدعوه رسول الله سَيَّالِيُّ لأبيه ، ففي قرآنه : إن علياً جمعه وقرآنه ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ، ثم إن علياً بيانه . وقوله تعالى : ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) ، والمنذر رسول الله سَيَّالِيُّ والهادي علي سَلِيَّة من ربه ويتلوه شاهد منه ) ، والشاهد منه علي سَلِيَّة من ربه ويتلوه شاهد منه ) ، والشاهد منه علي سَلِيَّة من ربه ويتلوه شاهد منه ) ، والشاهد منه علي سَلِيَّة من ربه ويتلوه شاهد منه ) ، والشاهد منه علي سَلِيَّة من ربه ويتلوه شاهد منه ) ، والشاهد منه علي سَلِيَّة من ربه ويتلوه شاهد منه ) ،

وقول أمير المؤمنين عليه الله بن دراع الأسدي وقد دخل عليه وهو يجتبي في جامع الكوفة ، فوقف بين يديه فقال عليه المؤمنين والله في أرقك فإن فقال له : ما أعلمك يا أمير المؤمنين بأرقي ؟ فقال : ذكرتني والله في أرقك فإن شئت ذكرتك وأخسبرتك به ، فقال علي بن دراع : أنعم علي يا أمير المؤمنين بذلك ، فقال له : ذكرت في ليلتك هذه قول الله عز وجل (عم يتساءلون ، بذلك ، فقال له : ذكرت في ليلتك هذه قول الله عز وجل (عم يتساءلون ، عن النبإ العظيم الذي هم فيه مختلفون ) ، فأرقك وفكرت فيه ، وتالله يا علي ما اختلف الملا إلا بي ، وما الله نبي هو أعظم مني ، ولي ثلاثماية اسم مسا لا يمكن التصريح بها لئلا يكبر القوم ولا يؤمنون بفضل الله عز وجل على رسوله وأمير المؤمنين والأئمة الراشدين .

واسمه علايتها في صحف شيث وإدريس ونوح وابراهيم ، وبالسرياني مبين ، وباللسان العبراني الهيولى والأمين والثبات والبيان واليقين والإيمان ، وفي التوراة اليا ، وفي الزبور اريا ، وبلغة الزنج حبيبا وبلسان الحبشة تبريك ، وسمي يوم القليب ، وقد سقط عثمان في البير من ذاته الهلالية فعلق أمير المؤمنين برجسه وأخرجه فسمته ميمونا ، وبلسان الأرمن افرقيا ، وباللسان العربي حيدرة ، وسمساه أبو طالب وهو صغير يصرع أكابر اخوته ظهيراً ، وكناه أبو الحسن والحسين وأبو السبطين وأبو الأتمة .

وألقابه: أمير المؤمنين ، وهو اللقب الأعظم الذي خصه الله به وحده ولم يسم أحداً قبله ولا يسمى به أحد بعده وإلا كان مأبوناً في عقله ومأبوناً في ذاته ، وأمير النحل ، والنحل هم المؤمنون ، والوصي والإمام والخليفة وسيد الوصيين والصديق الأعظم والفاروق الأكبر وقسيم الجنة والنار وقاضي الدين ومنجز الوعد والمحنة الكبرى وصاحب اللواء والراد عن الحوض ومهلك الجان الأعظم ، الأنزع البطين الأصلع الأمين وكاشف الكرب ويعسوب الدين وباب حطه وباب المقام وحجمة الخصام ودابة الأرض وصاحب القضايا وفاصل القضاء وسفينة النجاة والمنهج الواضح والمحجة البيضاء وقصد السبيل وجرارة قريش ومفتي القرون

ومكر الكرات ومديل الدولات ورجع الرجعات والقرم الحديد الذي هو في الله أبداً حديداً .

وأمه فاطمة ابنة أسد بن هاشم بن عبد مناف ، ولم يكن في زمــانه هاشمي ابن هاشمية غيره وغــــير إخوته جمفر وطالب وعقيل وابنيه الحسن والحسين وابنتيه زينب وأم كلثوم (عليهم السلام).

ومشهده في الزكوات البيض بالغربين غربي الكوفة ، وفي مشهده خبر ، قال الحسين بن حمدان الخصيبي : حدثني أحمد بن صالح عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري عن أبي جعفر الإمام التاسع عنيئة المن عن أبيه على الرضا وموسى الكاظم وجعفر الصادق عليهم السلام ، أن الصادق عنيئة قال للشيعة بالكوفة وقل سألوه عن فضل الغربين والبقعة التي دفن فيها أمير المؤمنين ( وسمي الغربين غربان ) ، فقال : إن الجبار المعروف بالنعان بن المنذر كان يقتل أكابر العرب ومن ناوأه من جبابرتهم وكبرائهم ، وكان الفرسان على يمين الجادة فإذا قتل رجل المرءا يحمل دمه إلى الجادة العالمين حتى يعزبانه ، يربد بذلك يشهده المقتول إذا رأى دمه على العالمين ، من أجل ذلك سمي الغربان .

وأما البقعة التي فيها قبر أمير المؤمنين تنسئيات فإن نوحاً صلوات الله عليه ، لما طافت بهم السفينة وأهبط جبرائيل ينسئيان على نوح فقال: إن الله يأمرك أن تنزل مسابين السفينة والركن الباني ، فإذا استقرت قدماك على الأرض فابحث بيدك هناك فإنه يخرج تابوت آدم فاحمسله معك في السفينة ، فإذا غاص فابحث بيدك الماء فادفنه بظهر النجف بين الزكوات البيض والكوفة لأنها بقعة اخترتها للك يا نوح ولعلي بن أبي طالب وصي محمد من المنافق في فعمل نوح ذلك ووصى ابنه سام أن يدفنه في البقعة مع التابوت الذي لآدم . فإذا زرتم مشهد أمير المؤمنين فزوروا آدم ونوح وعلى بن أبي طالب عليهم السلام .

وُلد لأمير المؤمنين عَلِيتُتَهِمْذ من فــاطمة عليها السلام الحسن والحسين ومحسن

الذي مات صغيراً ، وزينب وأم كلثوم (عليهم السلام جميعاً) ، وكان له من خولة الحنفية أبو هاشم محمد بن الحنفية ، وكان له عبدالله والعباس وجعفر وعثان من أم البنين وهي جعدة بنت خالد بن زيد الكلابية ، وكان له من ام عمر التغلبية عمر ورقية وهي من سبي خالد بن الوليد ، وكان له يحيى من أسماء بنت عميس الحثعمية ، وكان له محمد الأصغر من ام ولد ، وكان له الحسين ورملة وأمها أم شعيب المخزومية ، وكان له أبا بكر وعبدالله وأمها المهلا بنت مسعود النهشلية ، والذي اعقب من ولد أمير المؤمنين الحسن والحسين عليه وعليها السلام ، ومحمد ان الحنفة والعباس وعمر .

قال: ومضى أمير المؤمنين يربيخ منهن امامة بنت زينب ابنة رسول الله يختل وليلى التميمية وأسماء بنت عميس الخشعمية وام البنين الكلابية وثمانية عشر ولداً ، ولم يكن رسول الله يجهل تزوج وتمتع بحرة ولا يأمة في حياة خديجة عليها السلام إلا بعد وفاتها ، وكذلك أمير المؤمنين ما تزوج ولا تمتع بحرة ولا بأمة في حياة فاطمة عليها السلام إلا بعد وفاتها .

وكان اسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، وروي عن النبي عبد النبي عبد الملب البيت نبوة ورسالة وإمسامة ، وانه لا تقتبلنا عنسد ولادتنا القوابل ، وان الإمام لا يتولى ولادته ووفاته وتغميضه وتغميضه وتغميضه على عليتها إلا الإمام الذي يتولى بعده ، وقد تولى وفاة رسول الله عبد وتغميضه على عليتها وغسله و كفنه وصلى عليه ، وتولى أمر أمير المؤمنين عليتها ولداه الحسن والحسين عليها السلام ، توليسا تغميضه وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، ولم يحضر أحد غيرهما ودفناه ليلا ، ولم يظهر على مشهده أحد إلا بدلالة صفوان الجال ، وكان جمال دلة الصادق عليتها هم دلت عليه الأثمة من موسى بن جعفر وعلي الرضا و محمد المختار وعلي الهادي والحسن العسكري، ورواه شيعتهم ، وكان دلالة صفوان على مشهد أمير المؤمنين وله دلالة ظهرت الناس .

قال الحسين بن حمدان : حدثني محمد بن يحيى الفارسي عن محمد بن جمهور القمي عن عبدالله الكرخي عن علي بن مهران الاهوازي عن محمد بن صدقة عن محمد بن سنان الزاهري عن المفضل بن عمر الجعفي عن مولانا الصادق تلاسئهانا قال : دعاني سيدي الصادق في جنح الليل وهو معتم أسود ، فحضرت داره وهي تزهو نوراً بلا ظلمة ، فلما مثلت بين يديه قال : يا مفضل مر صفوان أن يصلح لي على ناقتي السعد ارحلها وأقم في الباب إلى وقت رجوعي اليك ، ثم يصلح لي على ناقتي السعد ارحلها وأحضر صفوان الناقة وأصلح رحلها فاستوى عليها وأثارها ، ثم قال : يا صفوان خذ بحقاب الناقة وارتدف ، قال ففعل صفوان ذلك ومرت الناقة كالبرق الخاطف وكاللحظ السريع ، وجلس بالباب حتى مضى من الليل سبع ساعات من وقت ركوب سيدي الصادق عليهايان .

قال المفضل: فرأيت الناقة وهي كجناح الطير وقد انقضت إلى الباب ونزل عنها مولاي عيريتها ، فانقلب صفوان إلى الأرض خافتاً ، فأمهلته وأقبلت أنظر إلى الناقة وهي تخفق والعرق يجري منها حتى أناب صفوان ، فقلت خذ ناقتك اليك وعد إلى أن خرج مغيث خيادم مولاي الصادق فقال: سل يا مفضل صفوان عارأى ، ويا صفوان حدثه ولا تكتمه .

قال: فجلس صفوان بين يدي وقال: يا مفضل اخبرك بالذي رأيت الليلة، قد أذن لي مولاي ، قال نعم ، قال أمرني سيدي تيسيخ فارتدفت على الناقة ولم أعلم أنا في سماء أم في أرض ، غير أني احس بالناقة وكأنها الكوكب المنقض حتى أناخت ، ونزل مولاي تيسيخ ونزلت وصلى ركعتين وقال: يا صفوان صل واعلم أنك في بيت الله الحرام ، قال فصليت ثم ركبت وارتدفت وهبت الناقة كهبوب الريح العاصف ثم انقضت فأناخت فنزل مولاي تيسيخ فقال: صل يا صفوان ركعتين واعلم أنك في المسجد الأقصى، قال: ثم ركب وارتدفت وسارت الناقة وهبطت فأناخت فنزل عنها ونزلت ، ثم قال: صل يا صفوان واعلم أنك بين قبري جدي عيسي ومنبره، قال فصليت فقال يا صفوان ارتدف

من وراثي فارتدفت فسارت مثل سيرها وانقضت منزل مولاي تبيئتها وصلى وصليت ، فقال يا صفوان أنت على جبل طور سينا الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليمتها ونزلت ، فإذا هو يحمر عمران عليمتها ونزلت ، فإذا هو يحمر بالبكاء يقول جللت من مقام ما أعظمك ومصرع ما أجلك أنت والله البقسة المباركة والربوة ذات قرار ومعين، وفيك والله كانت الشجرة التي كلم الله منها موسى عليمتها بكربلا ما أطول حزننا بمصابنا فيك إلى أن يأخذ الله مجقنا .

قال وتكلم بكلام خفي عني ثم صلى ركعتين وصليت وأنا أبكي وأخفي بكاي ، ثم ركب وارتدفت فنزل عن قريب ونزلت وصلى وصليت ، فقال يا صفوان هل تعلم أين أنت قلت يا مولاي عرفني حتى أعرف ، قال أنت بالغريين في الزكوات البيض في البقعة التي دفن فيها أمير المؤمنين علي عيسيجاد، قال فقلت يا مولاي فاجعل لي اليها دليلا قال ويحك بعهدي أو بعدي قال فقلت يا مولاي بعهدك وبعدك ، قال على أنك لا تدل عليها ولا تزورها إلا بأمري ، قال فقلت يا مولاي اليها ولا أزورها إلا بأمرك قال يا صفوان من الشمير الذي تزودته الناقة فانثر منه حبا إلى مسجد السهلة وابكر عليه تستدل وتعرف البقعة بعينها وزرها إذا شئت ولا تظهرها إلى أحد إلا من تثق به ومن يتاوني من الأثمة عليهم السلام إلى وقت ظهور مهدينا أهل البيت سلام الله عليهم ، ثم يكون الأمر إلى الله ويظهر فيها ما يشاء حتى تكون معلقاً لشيعتنا متضرعاً إلى الله ووسيلة المؤمنين .

قال المفضل فظلت باقي ليلتي راكعاً وساجداً أسأل الله إلى صباح ذلك اليوم فلما أصبحت دخلت على مولاي عَيْسَتُهُمْن ، فقلت أريد الفوز العظيم والسعي إلى البقعة التي بين الزكوات البيض في الغريين ، قـال امض وفقك الله يا مفضل وصفوان معك قال المفضل فأخذ بيدي وقصد مسجد السهلة ، ثم استدللنا بجبات الشعير المنثور حتى وردنا البقعة ، فلذنا بها وزرنا وصلينا ورجعنا وأنفسنا مريضة خوفاً من أن لا نكون وردنا البقعة بعينها ، قال ودخلنا من مزارنا منها إلى

مولانا الصادق على المنظمة فوقفنا بين يديه ، فقال والله يا مفضل ويا صفوان ما خرجتما عن البقمة عقداً واحداً تقصيتما عنها قدماً ، فقلنا الحمد لله ولك يا مولانا الشكر لهذه النعمة وقرأكل شيء أحصيناه في إمام مبين .

وروى بهذه الاسناد عن الصادق عليستهد عن أبيسه عن الباقر عليستهد قال : دخل سلمان الفارسي والمقداد بن الأسود الكندي وأبو الذر جندب الغفاري وعبار بن ياسر وحذيفة بن الياني وأبو الهيثم مالك بن التيهان وخزيمة بن ثابت وأبو الطفيل عامر على النبي ﷺ فجلسوا بين يديه والحزن ظاهر في وجوههم فقالوا فديناك بالآباء والامهات يا رسول الله ، إنا تسمع في أخيك على تنصيح ما يحزننا سماعه وإنا نستأذنك في الرد عليهم ، فقال رسول الله مَنْ اللهِ وما عساهم يقولون في أخي على ، فقالوا يا رسول الله أنهم يقولون أي فضيلة له في سبقه إلى الإسلام ، وإنما أدركه الإسلام طفلًا ونحو هذا ، فقال رسول الله هذا ما يحزنكم قالوا نعم يا رسول الله ، فقال أسألكم بالله هل علمتم من الكتب الاولى أن ابراهيم عَيْضَتِهِ هربت به أمه وهو طفل من عدو الله وعدوه النمرود في عهده فوضعته أمه بين ثلاث أشجار بشاطيء نهر يتدفق يقال له حوران ، وهو بين غروب الشمس وإقبال الليل ، فلما وضعته أمه واستقر على وجه الأرض قام من تحتها فسح رأسه ووجهه وسائر بدنه وهو يكثر من الشهادة بالله وبالوحدانية ، ثم أخذ ثرباً فاتشح به وأمه ترى ما يفعل فرعبت منه رعباً شديداً ، فهرول من بين يديها ماداً عينيه إلى السماء فكان منه ما قال الله عز وجل : ( فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي ) وقصة الشمس والقمر إلى قوله تمالى ( وما أنا من الشركين ) .

وعلمتم أن موسى بن عمران علينتيان كان فرعون في طلبه يبقر بطون النساء الحوامل ويذبح الأطغال لقتل موسى تلايتيان ، فلما ولدته أمه أوحى اليها أن يأخذوه من تحتها وتلقيه في التابوت وتفذفه في اليم ، فبقيت حيرانة حتى كلمها موسى وقال لهما يا أم اقذفيني في التابوت ، فقالت له هي من كلامه يا بني إني

أخاف عليك من الغرق فقال لها لا تخافي إن الله راد"ني اليك، ففعلت ذلك فبقي التابوت في اليم إلى أن ألقاه على الساحل ورد" إلى أمه وهو برهة لا يطعم طعاماً ولا يشرب شراباً معصوماً، وروي أن المدة كانت سبعين يوماً وروي أنها كانت تسعة أشهر ، وقال الله تعالى في حال طغوليته ( ولتصنع على عيني ، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلم على من يكفله ) إلى آخر الآية .

وهذا عيسى بن مريم تنافيات ، قال الله تعالى : ( فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً ) إلى آخر الآية... فكلم أمه وقت مولده فقال لها: ( فكلي واشربي وقر ي عينا فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً ) ، وقال : ( فأشارت إليه ، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ، وجعلني مباركا أينا كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مسا دمت حيا ، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً ) ، فتكلم عيسى بن مريم تنافيات في وقت ولادته فأعطي الكتاب والنبوة وأوصي بالصلاة والزكاة في ساعة مولده ، وكلمه الناس في اليوم الثالث .

وقد علمتم جميعاً خلقني الله وعلياً من نور ، ونوري ونوره نوراً واحداً ، وكنا كذلك نسبح الله ونقد سه ونمجده ونسبحه ونهله ونكبره قبل أن يخلق الملائكة والساوات والأرضين والهوى ثم العرش وكتب أسماءنا بالنور عليه ثم المكنا صلب آدم ، ولم نزل ننتقل في أصلاب الرجال المؤمنين وفي أرحام النساء الصالحات ، يسمع تسبيحنا في الظهور والبطون في كل عهد وعصر وزمان إلى أبي عبد المطلب ، فإن نورنا يظهر في بلجات وجوه آبائنا وامهاتنا حتى تثبت أسماءنا مخطوطة بالنور على جباههم ، فلما افترقنا نصفين في عبدالله نصف وفي أبي طالب عمي نصف ، كان تسبيحنا في ظهريها ، فكان عمي وأبي إذا جلسا في ملاً من الناس ناجى نوري من صلب أبي نور علي من صلب أبيه إلى أن خرجنا من صلب أبوينا وبطني امينا .

ولقد علم جبريل عربية في وقت ولادة علي وهو يقول: هـــذا أول ظهور نبوتك وإعلان وحيك وكشف رسالتك إذ أيدك الله بأخيك ووزيرك وصنوك وخليفتك ومن شدد به أزرك وأعلنت بـــ ذكرك علي بن أبي طالب ، فقمت مبادرا فوجدت فاطمة بنت أسد ام علي بن أبي طالب وقد جــاءها الخاض ، فوجدتها بين النساء والقوابل من حولها ، فقال حبيبي جبريل : اسجف بينها وبين النساء سجافا ، فإذا وضعت علي فتلقاه بيدك اليمين ، ففعلت ما أمرني به ومددت يدي اليمين نحو امه فإذا بعلي قائلاً على يدي واضعاً يده اليمين في اذنه يؤذن ويقيم بالحقية ويشهد بوحدانية الله عز وجل وبرسالتي ، ثم أشار إلي فقال يا رسول الله اقرأ ، قلت اقرأ والذي نفس محـــد بيده لقد ابتدأ بالصحف التي أن لها الله على آدم وابنه شيث ، فتلاها حق تمت من أول حرف إلى آخر حرف حتى لو حضر شيث لأقر بأنه أقرأ لها منه ، ثم تلا صحف

#### ( مفقودة الصفحات من ٥٩ إلى ٦٤ )

قال الحسين بن حمدان : حدثني جعفر بن مالك عن محمد بن خلف عن الخول ابن ابراهيم عن زيد الشحام عن أبي حمزة الثالي عن أبي خالد بن عبدالله بن حزام الأنصارى عن حذيفة بن اليان ونعان وسهل بن حنيف وخزيمة بن ثابت بالحديث الذي كان لحذيفة بن اليان مع أبي بكر وقصد داره بهؤلاء الثلاثة في يوم جمعة في أول يوم من شهر رمضان فرض على المسلمين صيامه ، وأكل أبو بكر الطعام وشربه الحرة وقوله الشعر الذي لزمه الكفر بالله عز وجل وبرسوله عليا الحرة واجتمعت تميم وهي قبيلة عبد الرحن بن عوف الزهري ، والكل من قريش ، عثان ، وزهرة وهي قبيلة عبد الرحن بن عوف الزهري ، والكل من قريش ، فقالوا: يا رسول الله ما لأبي بكر ذنب فلا تحرم علينا الحرة فهب لنا ذنبه واقبل منا الكفارة ، فقال رسول الله عن وجل ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ( والذي خبث به جبريل علين عن الله عز وجل ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ( والذي خبث به جبريل علين خنى ، ونهى بذلك .

و كثر سؤال الناس عن الخرة إلى رسول الله كين الله و الله و

فقال نوح: بدل ما بحام من جمال قبحاً ومن خير شراً ومن إيمان كفراً ولمنه لمنا وبيلاً كا صنع ما صنع بأبيه ولم يشكر لولادته ولا لهدايته، فاستجاب الله لدعاء نبيه نوح تيريج ن ولده حام ، واستحال جماله سواداً مخباً مفلقاً مقحطاً طمطهانياً ، فوثب على أبيه نوح يريد قتله ، فوثب عليه سام فعلا هامته بيده وصدر عنه ، فدعا نوح تيريج أن ينزل عليه الأمان من ذريته وأن يجمل بين حام و ذريته العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة .

واحتجوا بأن القرابين لهـــا منذ اقرب هابيل كانوا يشربون الحر مفصحاً سفراني وجهه ببهطحاهي لحماً خبزاً سامحاً سد (١) لنــــا ويسقون القرابين منها

<sup>(</sup>١) لم نفهم هذه المبارات فصورناها كا هي برسمها .

وشرباها ووقفا بقرب منها ، وإن شبراً وشبيراً ابنا هارون تنطيخ قربا قرباناً ثم سقاه الخر في بطونها فقبلا بذلك .

واحتجوا بقول الله عز وجل في الزبور على لسان داود تنطيخ خراً مرئياً جربادلنا نزيا مفصح اثر فسمحاً لحماً لنا قلت ترياشا حسر خمرا حسرا حرابا (١).

قال داود عليه النها النها شربت بعهد رسول الله عليه الخروي النه والمزفة ويسقون القرابين منها وانها شربت بعهد رسول الله عليه النه فاتخذوا الذي والمزفة إلى سكرة أبي بكر ، فقال المسلمون : لم تنهنا عن شربها يا رسول الله ؟ أنزل فيها أمر من عند الله فنعمل به ؟ فأنزل الله عز وجل : ( إنما الخر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من ععل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )، فقال المسلمون : إنما المرنا بالاجتناب عنها ولم تحرم علينا ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخر والميسر ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) ، فقالوا : امرنا أن ننتهي ولم تحرم علينا ، فأنزل الله عز وجل : ( يسألونك عن الخر والميسر قل فيها إثم كبير عمنافع الناس وإثمها أكبر من نفعها ) ، فقال المسلمون : فيه منافع الناس وإن كان الإثم أكبر من المنافع ولم يحرم شربها علينا ، فأنزل الله تعالى : ( قل إنما حرام ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حتى ) ، فصح تحريم الخر من قولهم ان الإثم اسم من أسماء الخرة ، ويستشهد بما تقدم من قول امرى، القيس ابن حجر الكندي حيث قال :

شربت الإثم حتى زال عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول (٢) ومما عنى به السيد بن محمد الحيري في الحرة يقول:

<sup>(</sup>١) لم نفهم هذه العبارات قصورناها كا هي برسمها .

<sup>(</sup>٢) لم نعثر على هذا البيت في ديوان امرىء القيس .

لولا عتيق وشوم سكرته كانت حلالا كسابـغ العسل وفى قصيدة أخرى نونية يقول :

كانت حلالًا لساكن الزمن ...

وله في لقاء أمير المؤمنين عليت وحمله له إلى مسجد قباء وخبره مع رسول الله كَنْ اللهِ وخطابه له يقول :

> لما لقاه أبو الفصيل فتناشدوا في نقضه العهد الذي لتسلمن إلى الوصي أمــــامه قال الغوي من أين لي ذا خبرة قال الوصي هل لك عني مخبرا أنن النبي وكيف لي بمغيب . . قال الوصى على ان تلقاه في قال الغوي له بعد مـــاته فأتى بــه فإذا النبي بمحضر أنسيت ويلك يا عتبق وكبه قال النبي له عتبق ردهــا قال الشقى نعم أردت ظلامة

فخلا به وقرينه لم يعـــلم أخذ النبي علمه غير تكتم وامارة صارت له من آدم أدرى ويشهد بالذي قد تزعم عن النبي فقال آه حرم بين الجنادل في ضريح مظلم نادی قبا فی مسجد لم بهدم قال الوصي نعم برغم مرغم حتى يحاوره بغير تجمجم لجبينه على الأرض صفة النادم ويلك تنجو من جريرة ظالم لعلى ذو الهادي بغير تذمم (١)

وله في هذا المعنى قصيدة اخرى يقول :

حتى لقيه أبو الفصيل بجانب فخلا به وقرينــــه لم يشعر

<sup>(</sup>١) نقلنا هذه الأبيات من الكتاب كما وردت لنبين القاريء التحريف الذي أصاب هــذه المخطوطة وسواها ,

وعنه بهذا الاسناد عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن سلمان الفارسي عليهما السلام قال: دخل أبو بكر وعمر وعثان على رسول الله عليه فقالوا: يا رسول الله عليه فقالوا: يا رسول الله ما لك تفضل علينا عليه في كل الأعمال والأشياء ولا يرى لنا معه فضل ، قال لهم ما أنا فضلته بل الله فضله ، فقالوا وما الدليل على ذلك ، فقال عليهم وأنا تقبلوا مني فليس شيئا عندكم أصدق من أهل الكهف حتى تسلموا عليهم وأنا أحملكم وعلي ، وأجعل سلمان شاهدا فمن أحيا الله أصحاب الكهف له وأجابوه كان الأفضل ، قالوا رضينا يا رسول الله .

فأمر رسول الله ببسط بساط له ودعا بعلي فأجلسه في البساط ، وأجلس كل واحد منهم قرنة ، قال سلمان وأجلسني القرنة الرابعة وقال يا ريح احمليهم إلى أصحاب الكهف ورديهم إلى ، فدخلت الريح وسارت بنا فإذا نحن في كهف عظيم فحطت عليه ، قال أمير المؤمنين يا سلمان هذا الكهف والرقيم فقل المقوم تتقدمون أو أتقدم ، فقالوا نحن نتقدم فقام كل واحد منهم وصلى ودعا وقال السلام عليكم يا أصحاب الكهف فلم يجيبهم ، فقام بعدهم أمير المؤمنين وصلى ركعتين ودعا بدعوات فصاح الكهف وصاح القوم من داخله بالتلبية ، فقال أمير المؤمنين رسول الله ووصيه لقد أخذ العهد علينا بعد إيماننا بالله ورسوله محمد ولك يا أمير المؤمنين بالولاية إلى يوم الدين .

أكابر قريش فاطمة وْبذلوا في تزويجها الرغائب، وكان رسول الله ﷺ لا يزوج أحداً منهم حتى خطبها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، فقال رسول الله ﷺ يا علي ما خطبتها الا والله زوجك إياها في الساء لأن الله وعد ذلك فيك وفي ابنتي فاطمة .

فقام اليه أبو أبوب خالد بن زيد الأنصاري وقال يا رسول الله وقد زوج الله علياً في الساء بفاطمة عليها السلام ، فقال له يَهُمُ اللهِ نعم يا ابن أبوب أمر أمته الجنة أن تتزخرف وشجرة طوبا أن تنشر أغصانها في السبع ساوات إلى حملة المعرش أن تحمل بأغصانها دراً وياقوتاً ولؤلؤاً ومرجاناً وزبرجداً وزمرداً صكاكاً مخطوطة بالنور ، هذا ما كان من الله للملائكة وحملة العرش وسكان السماوات إكراماً لحبيبه وابنته فاطمة ووصيه علي ، وأمر لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل واللوح المحفوظ والقلم ونون وهي مخازن وحي الله وتنزيله على أنبيائه ورسله وأن يقفوا في الساء الرابعة وأن يخطي جبرائيل بأمر الله ويزوج ميكائيل عن الله ويشهد جميع الملائكة وانتثرت طوبا من تحت العرش ويزوج ميكائيل عن الله ويشهد جميع الملائكة وانتثرت طوبا من تحت العرش المن الدنيا فالتقطت الملائكة تلك النثارة والصكاك فهو عندهم مدخوراً .

قال أبو أبوب يا رسول الله ما كان نحلتها ، قال يا أبا أبوب شطر الجنة وخمس الدنيا وما فيها والنيل والفرات وسيحان وجيحان والحنس من الغنائم ، كل ذلك لفاطمة عليها السلام نحلة من الله وحباً لا يحل لأحد أن يظلمها فيه بورقة قال أبو أبوب بخ بخ يا رسول الله هذا من الشرف العظيم أقر الله بها عيناك وعيوننا يا رسول الله .

فقام حذيفة بن اليماني رضي الله عنه على قدميه وقال يا رسول الله تزوجها في يوم الأربعين من تزويجها في السماء ، قال حذيفة بن اليماني ما نحلتها في الأرض يا رسول الله ، قال يا عبد الله نحلتها ما تكون سنة من نساء أمتى من آمن منهن واتقى ، قال وكم هو يا رسول قال خمسماية درهم قال حذيفة يا رسول الله ليزيد عليها في نساء الامة فإن بيوتات العرب تعظم النحلة وتتنافس فيها تأديباً من الله

ورحمة منه في ابنتي وأخي ، قسال حذيفة بن الياني يا رسول الله فمن لم يبلغ الخسماية درهم قال له مَيْنَ أَنْ تَكُون النحلة ما ترضى عليه ، قال حذيفة يا رسول الله فإن أحب أحد من الأثمة الزيادة على الخسماية درهم ، فقال له مَيْنَ أَنْ يحمل ما يعطيها أرض الدنيا برا ولا يزيد على الخسماية درهم ، فقال حذيفة صدقت يا رسول الله فيا بلغتنا إياه عن الله عز وجل في قوله عز من قسائل : ( وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكن ميثاقاً غليظاً ) .

قال النبي ﷺ ما وجب لهن ذلك إلا عند الافضاء اليهن إلى ما ترى يا أبا عبد الله حذيفة وتسمع قوله عز وجل: ( وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفوا أو يعفوا الذي بيده عقدة الذكاح وأن تعفوا أقرب التقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بحسا تعملون بصيراً ) ، فاعلم عز ذكره انه إذا لم يقض اليهن ولم يمسسن أن لا تأخذوا شيئاً ،

قال فلما تمت الأربعين يوما أمر الله رسوله بين الله أن يزوجها من علي عليه فزوجه في مسجد رسول الله بين وحضر جميع المسلمين وفيهم حاسداً لعلي وشامتاً بفاطمة وانها تزوجت من فقير ورضا مسروراً إرضاء الله ورسوله ، فلما اجتمعوا وتكاتفوا قال رسول الله بين فلم أخبرتكم معاشر الناس ما أكرمني الله به وأكرم به أخي علي ابنتي فاطمة عليها السلام وتزويجها في السباء ، وقد أمرني الله أن ازوجه في الأرض وأن أجعل له نحلتها خمساية درهم ثم تكون بينة في أمتي من أغنيائهم والمقبل فيهم ما تراضيا عليه ، ثم قال قم فديتك يا علي فاخطب لنفسك فإن هذا اليوم كرامتك عند الله وعند رسوله .

فقال أمير المؤمنين عيريت الحديث حمداً لأنعمه وأياديه لا إله إلا الله شهادة تبلغه وترضيه وصلى الله على محمد صلاة تزلفه وتحضيه الا وان النكاح بما أمر الله ورضيه ومجلسنا هذا ما قدره الله وقضا فيه هذا رسول الله يَشْرُهُ وَعَلَمُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ مَا عَلَى خَسَائَة درهم، فاسألوا رسول الله واشهدوا على فقال رسول فاطمة وصداقها على خمسائة درهم، فاسألوا رسول الله واشهدوا على فقال رسول

الله : ما زوّجتك حتى زوّجك الله في الساء منذ أربعين يوماً ، فاشهدوا رحمكم الله ، فخرج مولاي لام سلمة زوجة رسول الله ﷺ فنثر سكراً ولوزاً ونثر الناس من كل جانب .

وانصرف رسول الله على ويده في يد أمير المؤمنين على المؤات على دخل إلى مشرفة ام المؤمنين ام سلمة ، وهي مشرفة عالية البناء كثيرة الأبواب والطاقات ، وانصرف الناس إلى منازلهم ، وارتفع في دور الأنصار نقر الدفوف من مشارف رسول الله على والأصوات بحمد الله وشكره والثناء عليه ، فدعا رسول الله بتمرات كانت له في عقب وفضة سمن عربي فطرحه في قصعة كانت له وفتها في يده وقال : قدموا الصحاف والقصاع واحملوا إلى سائر أهل المدينة وأبواب المهاجرين والأنصار ثم سائر المسلمين وأسرعوا في المدينة السائلة ما يأكلون ويتزودون ، فلم تزل يده المباركة فيه تنتقل من قصعته إلى الصحاف من ذلك الحير وهي تمتلىء وتفيض ، حتى امتلات منها منازل المسلمين في المدينة واشرعت في الطرقات ، فأكلت وتزودت السائلة وسائر الناس، وقصعته عليه المؤللة و المؤل

وتكلم المنافقون والحساد لأمير المؤمنين عيستياد وقالوا لنسائهم : القين إلى فاطمة ما تصنعن تسمعن منا ، فبلغوها وقلن لها: خطبك أكبر الناس وأغنيائهم وبذلوا لك الرغائب فزو جك رسول الله من فقير قريش وليس له خسماية درهم ولا ثمن درعة التي وهبها له رسول الله ، ولا يقيدر أن يملك من الدنيا أكثر من فراش أديم ومضوغه محشوة ليف النخل وأصواف الغنم، فألقين نساؤهم إلى فاطمة عليها السلام هذا القول وزدن فيه .

وحكته ام سلمة لرسول الله عَيْمَالِيْكُ ، فخرج إلى مسجده واجتمع الناس من حوله فقال عَيْمَالِيْكُ : ما بال قوم منكم يؤذون الله ورسوله وعلي وفاطمة ؟ فقال الناس : لعن الله من يؤذيك يا رسول الله ومن لم يرض مسا رضيت ويسخط ما سخطت ، فقال لهم : بلغني عن قوم منكم أنهم يقولون اني زوجت فاطمة من

أفقر قريش ، وقد علم كثير من الناس أن الله تعالى أمر جبريل أن يعرض علي خزائن الأرض وكنوزها وجبالها وبحارها وأنهارها ، فقلت له وأخي علي يرى ما رأيت ويشهد ما شهدت ، فقال نعم ، فقال : حبيبي جبرائيل ما عند الله من الملك الذي لا يحول ولا يزول في الآخرة التي هي دار القرار أحب إلي من هذه الدنيا الفانية ، فكيف أكون وأخي علي وابنتي فاطمة ؟ الله بيني وبين المنافقين من امتي . فأنزل الله عز وجل : ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) إلى آخر الآية .

وعنه بهذا الإسناد عن أبي جعفر عليه الله الله كالر قول المنافقين وحساد أمير المؤمنين علاميه فيا يظهره رسول الله يكيه من فضل أمير المؤمنين ويبصر الناس ويدلهم ويأمرهم بطاعته ويأخذ البيعة له من كبرائهم ومن لا يؤمن غدره وبأمرهم بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين ويقول لهم إنه وصيي وخليفتي وقياضي ديني ومنجز وعدي والحجة على خلقه من بعدي ، من أطاعه سعد ومن خالفه ضل وشقي.. قال المنافقون : لقد ضل محد في ابن عمه على وغوى وجن ، والله ما فتنه فيه ولا حببه اليه إلا قتل الشجعان والفرسان يوم بدر وغيره من قريش وسائر العرب واليهود ، وإن كل ما يأتينا به ويظهره في على من هواه ، وكل في يبلغ رسول الله يه المؤمنين عليه المومي وهم التسعة الذين هم أعداء أمير المؤمنين عليه الرحن بن عوف الزهري وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح ، فقالوا : قد الرحن بن عوف الزهري وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح ، فقالوا : قد أكثر رسول الله في أمر علي وزاد فيه حتى لو أمكنه أن يقول لنا اعبدوه لقال، قال سعد بن أبي وقاص : ليت محداً أتانا فيه بآية من السماء كا أتاه في نفسه الآيات من شق القمر وغيره .

وباتوا ليلتهم تلك ، فنزل نجم من السماء حتى صار على دورة المدينة ودخل ضوؤه في البيوت وفي الآبار والمغارات وفي المواضع المظلمة من منازل الناس ،

فذعر أهل المدينة ذعراً شديداً وخرجوا وهم لا يعلمون ذلك النجم على دار مَن قد نزل ولا أين هو معلق ، إلا أنهم يظنونه على بعض منازل رسول الله ﷺ .

وسمع رسول الله ذلك الضجيج والناس ، فخرج إلى المسجد وصاح بالناس : ما الذي أزعجكم وأعاقكم من هـــذا النجم النازل على دار علي بن أبي طالب ؟ فقالوا نعم ، فقال : فلا يقول منافقوكم التسعة الذين اجتمعوا في أمسكم في دار صهيب الرومي فقالوا في وفي أخي علي ما قالوا ، وقال قائل ليت محمداً أتانا بها في نفسه من شق القمر وغيره ، فأنزل الله عز وجل هذا النجم على دار أخي علي آيةله خصة الله بها ، فلم يزل ذلك النجم معلقاً على مسربة أمير المؤمنين ومعه في المسجد إلى أن غاب كل نجم في السماء وهـــذا النجم معلق .

فقال لهم رسول الله ﷺ: هذا حبيبي جبرائيل قد نزل علي في هذا النجم وحياً وهو ما سمعتموه ، ثم قرأ ﷺ: ( بسم الله الرحمن الرحم ، والنجم إذا هوى ، ما ضل صاحبكم وما غوى ، وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ، علمه شديد القوى ) . . . ثم ارتفع النجم وهم ينظرون اليه والشمس قد بزغت وغاب كل نجم في السماء .

فقال بعض المنافقين : لو شاء محمد لأمر هذه الشمس فنادت باسم علي فقالت هذا ربكم فاعبدوه ، فهبط جبريل عليت لا فأخبر رسول الله عينائل بحسا قالوا ، وكان هسذا في ليلة الخيس وصبيحته ، فأقبل رسول الله بوجهه الكريم على الله وعلى الناس وقال : استعيدوا علي من منزله ، فاستعادوا اليه ، فقال عينائل : يا أبا الحسن ، إن قوماً من منافقي امني ما قنعوا بآية النجم حتى قالوا : لو شاء محمد لأمر الشمس أن تسلم على على وتقول هذا ربكم فاعبدوه ، فبكر يا على بعد صلاتك الفجر إلى بقيع الفرقد وقف نحو مطلع الشمس ، فإذا بزغت الشمس فادع معد بدعوات نلقنك إياهسا وقل للشمس : السلام عليك يا خلق الله الجديد ، واسمع ما تقول وما ترد عليك ، وانصرف إلى البقيع .

فسمع الناس ما قال رسول الله عَلَمْ الله وسمع التسعة المفسدين في الأرض فقال بعضهم لبعض: لا تزالون تقرون محمداً في ابن عمه على كل شيء وليس قال مثلما قاله في هذا اليوم ، فقال اثنان منها وأقسما بالله جهد أيمانها — أبو بكر وعمر — أنها لا بد أن يحضرا إلى البقيع ينظرا ويسمعا ما يكون من علي والشمس ، فلما صلى رسول الله عَيْمَا في الفجر ، وأمير المؤمنين عيسي معه في الصلاة ، فأقبل عليه الذي وقال له : قم يا أبا الحسن إلى ما أمرك الله ورسوله به فائت البقيع حتى تقول للشمس ما قلت لك ، وأسر "اليه سراكان في الدعوات التي علمه إياها .

فخرج أمير المؤمنين عليتهادد يسعى إلى البقيع ، فأخفوا أشخاصها بين تلك القبور ووقف أمير المؤمنين بجانب البقيع حتى بزغت الشمس فهمهم كما علمه النبي بهمهمة لم يعرفوا بها ، فقالوا: هذه الهمهمة بما علمه محمد من سحره ، فقال: السلام عليك يا خلق الله الجديد ، فأنطقها الله بلسان عربي مبين وقسالت : وعليك السلام يا أخا رسول الله ووصيه ، أشهد أنك الأول والآخر والباطن والظاهر وأنت بكل شيء عليم ، وأنك عبد الله وأخا رسول الله حقاً .

فأرعد القوم واختلطت عقولهم ورجعوا إلى رسول الله على مسودة وجوههم تفيض أنفسهم غيظاً وقالوا : يا رسول الله ما هذه العجائب التي لم نسمع بها من النبيين ولا من المرسلين ولا في الامم الغابرة القديمة ؟ ليت تقول ان عليا ليس بشراً وهو ربكم فاعبدوه ، فقال لهم رسول الله عليا للشمس وما قالت له ما رأيتم ؟ فقالوا : ما نقول ونسمع ونشهد بمسا قال علي للشمس وما قالت له الشمس ، فقال رسول الله عليا لله ين نقولوا ما قال علي للشمس ، فقالوا : قال علي للشمس ، فقالوا ، فقالوا

فقال رسول ﷺ: الحمد لله الذي خصنا بما تجهلون وأعطانا ما لا تعلمون وقد علمتم اني آخيت على دونكم وأشهدكم أنه وصيي فما أنكرتم عساكم تقولون ما قالت له الشمس أشهد أنك أنت الأول والآخر والباطن والظاهر ، قالوا يا رسول الله أخبرتنا ان الله هو الأول والآخر والباطن والظاهر في كتابه العزيز المنزل عليك .

وعنه عن محمد بن منير القمي عن زيد بن صعصعة التميمي عن عامر بن عيسى عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر محمد بن علي عليها السلام قال قلت يا سيدي كم من مرة ردت الشمس على جدي أمير المؤمنين ، قال يا أبا بصير ردت له مرة عندنا بالمدينة ومرتين عندكم بالعراق ، فأما التي عندنا بالمدينة فإن رسول الله عندنا بالمدينة وأمير المؤمنين منفس في غربي المدينة وأمير المؤمنين يتبعه ولم يكن صلى العصر فلحق رسول الله عليه النعاس فوضع رأسه في حجر أمير المؤمنين عنوي عندنا الشمس بالحجاب أمير المؤمنين عنوي علي منتبه من رقدته إلا وقد توارت الشمس بالحجاب

فلما انتبه رسول الشيئيسي قال أمير المؤمنين يا رسول الله ما صليت ولا أيقظتك من رقدتك إجلالاً وتعظيماً وإشفاقاً عليك يا رسول الله ، فقال رسول الله اللهم انك تعلم أن علياً عظم نبيك وأشفق عليه أن يوقظه من رقدت حتى غربت الشمس ولم يصل العصر فكرم نبيك ووصيك برد الشمس عليه حتى يصلي العصر فأقبلت من مفربها راجعة لها زجل بالتسبيح والتقديس حتى صارت في منزلة الشمس لوقت العصر ، فصلي أمير المؤمنين عليت لا ورسول الله عيم الناس ينظرون ، فلما قضى صلاته موت إلى مفربها كالبرق الخاطف والكوكب المنقض ، فأمر رسول الله يتناس أن يبنى في موضع صلاة أمير المؤمنين مسجداً يصلي فيه ويزار .

قال الحسين بن حمدان رضي الله عنه أنا رأيت هذا المسجد في غربي المدينة في أرض سهلة سنة ثلاثة وسبعين وماثنين من الهجرة ، وصليت فيه مع جمع من الناس كثير ، والمسجد يجدد أبداً في كل زمان ويعرف بموضع ردة الشمس لعلى أمير المؤمنين عيستهد وهو مشهد معروف .

وأما الأولى من المرتين من العراق فإن أمير المؤمنين سار بعسكره من النخلة مغرباً حتى نهر كربلاء فمال إلى بقعة يتضوع منها المسك وقد جن عليه الليل مظلماً ممتكراً ومعه نفر من أصحابه ، وهم محمد بن أبي بكر والحارث الأعور الهمداني وقيس بن عبادة ومالك الأشتر وإبراهيم بن الحسن الأزدي وهاشم المرقاة.

قال ابن عبيد الله بن زياد: فلما وقف في البقمة وترجل النفر معه وصلى قال لهم صلوا كا صليت ولكم على علم هذه البقمة فقالوا يا أمير المؤمنين لك منن علينا بمرفتها ، فقال عنينتاد هذه والله الربوة التي ذات قرار ومعين التي ولد فيها عيسى عنينتاد وفي موضع الدالية من ضفة الفرات غسلته مريم واغتسلت ، وهي البقمة المباركة التي نادى الله موسى من الشجرة وهو محضر ركاب من هناه الله بع جده رسول الله تنيال وغراه فبكوا وقالوا يا أمير المؤمنين هو سيدنا أبي عبد الله الحسين، قال لهم أمير المؤمنين عنينتاد احفظوا من سؤاتكم فإنه وإخوانه

ثم قبض قبضة من نثر دوحات كأنهن قضبان اللجين فاشتمها ثم ردها في أيدينا وقال تحيوا بها ، فأخذناها فإذا هي بغزلان ، فقال لهم : لا تظنوا أنها من غزلان الدنيا ، بل هي من غزلان الجناة تعمر هذه البقعة وتؤنسها وتنثر فيها الطبب .

قال قيس بن سعد بن عبادة : كيف لنا بأن نرسم هذه البقعة بأبصارنا وهذا الليل بظلمته يمنعنا من ذلك ؟ فقال لهم : هذا عسكرنا حائر لا يهدي مسيره ، فقال لهم محمد بن أبي بكر: يا مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة فأين فضلك الكبير لا يدركنا ؟ فانفرد أمير المؤمنين عيسينات في جانب من البقعة وصلى ركعتين ودعا بدعوات فإذا الشمس قد رجعت من مغربها فوقفت في كبد الساء ، فهلل العسكر وكبروا وخر أكثرهم سجداً لله ، ونظروا إلى البقعة وعرفوها وعلموا أين هي من الفرات وهي كربلاء ، ثم سار العسكر على الجادة وغربت الشمس .

وأما الثالثة فإن أمير المؤمنين عليتها النكفأ من النهروان بعد قتال الخوارج حتى قرب من أرض بابل وقد وجبت صلاة العصر في أرض بابل ، فلما وجبت أقبل الناس من العسكر وهم سائرون ويقولون : يا أمير المؤمنين الصلاة ليلا ثم يجري في الأرض قد خسف الله فيها بطشه وهي أرض لا يصلي بها نبي ولا وصي فأقبل الناس يصاون إلى أن غربت الشمس .

وقد صلى أهل العسكر إلا أمير المؤمنين عنيستهد وحويرثة بن مشهور يقول: والله لاقلدن في صلاتي أمير المؤمنين فإني لم أصلتها وقد صلاها سائر العسكر، ولي بأمير المؤمنين أسوة ، فقال له أمير المؤمنين: ما صلبت ؟ فقال لا يا أمير المؤمنين عنيستهد: إذن قم حتى نصلي العصر ، المؤمنين ما صلبت ، فقال له أمير المؤمنين عنيستهد: إذن قم حتى نصلي العصر ، فصلى أمير المؤمنين وهو منفرد من العسكر ودعا بدعوات من الإنجيل لم يسمع

أحد منها كلمة إلا حويرثة فإنه سمعه يقول: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، ودعا بكلمات إنجيلية ، فأقبلت الشمس بعد غروبها راجعة لهـــا ضجيج وزجل بالتسبيح والتقديس حتى صارت في درجة العصر، فصلى أمير المؤمنين عيستاه: وصلى حويرثة معه، وندم أهل العسكر في صلاتهم دونه.

قال حويرثة : يا أمير المؤمنين لم أعلم أن الشمس ترد لصلاتك ، فقال أمير المؤمنين علامته : لا تثريب اليوم عليك يا حويرثة ، فقال قوم من العسكر : قد صلينا يا أمير المؤمنين : أنتم المغرورون صلينا يا أمير المؤمنين : أنتم المغرورون إذا قلتم مسا لا تعلمون ، واعلموا – رحم الله – ان لكل شيء حرماً يكون أربعين ذراعاً إلا حرم مكة فإنه اثني عشر ميلا ، على يمين الكعبة أربعة وثمانية على يسارها ، وكذلك أمركم رسول الله عليه التناشروا في القبلة ، وإذا صليتم على يسارها ، وكذلك أمركم رسول الله عليه عنها وإنما صليتم في حرم الفرات.

ثم رجعت الشمس بعينها منقضة كالكوكب المنقض أو الشهاب الشاقب ، فلم وجعت الشمس بعينها منقضة كالكوكب المنقض أو الشهاب الشاقب ، فلم والحجاب أمر يمينها العسكر بالتوجه إلى غربي الفرات ، فمبروا في الأذان والإقسامة ، ثلاث ساعات وعسكروا بقرب سور العتيق ، وأمروا في الأذان والإقسامة ، فصلى أمير المؤمنين بالناس العشائين وسار من تحت ليلته حتى ورد الكوفة .

وروي أنه لم ترد الشمس لأحد من خلق الله تعالى إلا ليوشع بن نور وصي موسى مترسيم و كان آخر قتالهم له يوم الجمعة إلى أن غربت الشمس ، وقد ظهر على المنافقين أصحاب يوشع مترسيم و قائلوهم فقد غلبتموهم بإذن الله ، فقالوا : لا نقاتل وقد دخل السبت ، فانفرد يوشع فتلا أسفاراً من صحف ابراهيم مترسيم ومن التوراة وسأل الله عز وجل أن يرد الشمس عليهم حتى لا يحتج المارقون ، فقال يوشع مترسيم : قاتلوا ، فقالوا : لا نقاتل لأن السبت قد دخل ، قال : هذا لا من السبت ولا من الجمعة ، وإنما سألت الله عز وجل رد "الشمس لتظهروا على أعدائكم ولا يظهروا عليكم ، فقاتلوهم فعلبوهم وملكوهم وغربت الشمس .

وكانت صفراء ابنة شعيب النبي تنافقتان زوجة موسى بن عمران تنافقتان يوشق بنت يوشع بن نون مع المارقين من بني إسرائيل على زرافة ، كما قاتلت عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله تنتياني وصيه أمير المؤمنين تنافقتان مع المارقين من امته على جمل ، وقد ردت الشمس ليوشع مرة ، ولأمير المؤمنين ثلاث مرات ، وسلمت عليه بالبقيم .

وهذا نبي الله سليان بن داود (ع) أمر بأن تعرض عليه خيسه حتى عجب بها وفتنته إلى أن غربت الشمس وفاتته صلاة العصر ، فذكر أنه لم يصل صلاة العصر فأمر برد خيله فأمر بضرب سوقها وأعناقها كفارة لما فاتته صلاة العصر، ولم ترد الشمس له كاردت لأمير المؤمنين عيسيات ، والفضل في ذلك لرسول الله مين المؤمنين لأنه أفضل النبيين والمرسلين ولأميو المؤمنين لأنه أفضل الوصيين والأمة الراشدين .

وقد قص الله خبر سليهان عليه العشي، فقال تعسالى : ( إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيساد ، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ، ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ) ، ولم يخبر إلا به ، ولم يخبر عن نفسه عليه المسلمة عليه المسلمة عليه المسلمة عليه المسلمة عليه المسلمة عليه المسلمة الم

وعنه عن محمد بن جابر بن عبدالله بن خالد الخزاعي ، عن محمد بن جعفر الطوسي ، عن محمد بن صدقة العنبري ، عن محمد بن سنان الزاهري ، عن الحسن ابن جهم ، عن أبي الصامت ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر الباقر علاية قال : بينا أمير المؤمنين علايتها متجها إلى معاوية ويحرض الناس على قتاله اختصم اليه رجلان فعجل أحدهما بالكلام وزاد فيه ، فالتفت اليه أمير المؤمنين وقال له : اخس ، فإذا برأسه رأس كلب ، فبهت من كان حوله ، وأقبل الرجل بإصبعه المسبحة يتضرع إلى أمير المؤمنين ويسأله الاقسالة ، فنظر اليه وحر"ك شفتيه فعاد خلقاً سوياً .

وأنت تجهزنا إلى قتال معاوية ، فها لك لا تكفينا ببعض ما أعطاك الله من هذه القدرة فأطرق طويلا ورفع رأسه اليهم فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو شئت لضربت برجلي هدذه القصيرة في طول هذه الفيافي والفاوات والجبال والأودية حتى أضرب صدر معاوية على سريره فأقلبه على أم رأسه لفعلت ، ولو أقسمت على الله عز وجل أن آتي به قبل أن أقوم من مجلسي هذا ومن قبل أن يرتد إلى أحدكم طرفه لفعلت ، ولكن كا وصف الله عز من قائل : ( بل عباد مكرمون ، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) ، فكان هذا من دلائله عليه على الله عنه من عليه المن هذا من دلائله على الله عباد من دلائله من الله عباد من دلائله على الله عباد المن دلائله عباد المن دلائله عباد من دلائله على الله عباد من دلائله عباد من دلائله عباد الله عباد الله عباد المن دلائله عباد الله عباد المن دلائله عباد المن دلائله عباد المن دلائله عباد الله عباد اله عباد الله عباد الله

وعنه عن أبي الحسن بن يحيى الفارسي عن عقيل بن يحيى الحسيني عن زيد بن عمر بن كثير المدني عن جعفر بن محمد الحلبي عن حمران بن أعين عن ميتم التار قال : خطب بنا أمير المؤمنين علايتهاد في جامع الكوفة فأطال خطبته ، وعجب الناس من طولها وحسنها وعظمها وترغيبها وترهيبها ، إذ دخل نذير من ناحية الأنبار وهو مستفيث يقول الله الله يا أمير المؤمنين في رعيتك وشيمتك هذه خيل معاوية قد شنت علينا الغارات في سواد الفرات ما بين هيت والأنبار .

فقطع أمير المؤمنين خطبته وقال ويحك ان خيل معاوية قد دخلت الدسكرة التي تلي جدران الأنبار ، فقتلوا فيها سبع نسوة وسبعة من الأطفال ذكرانا وشهروهم ووطؤهم بحوافر خيلهم وقالوا هذا مراغمة لأبي تراب ، فقام ابراهيم بن الحسن الأزدي بين يدي المنبر فقال يا أمير المؤمنين هذه القدرة التي رأيت بها وأنت على منبرك وفي دارك وخيل معاوية ابن آكلة الأكباد ما يفعل بشيعتك ويعلم بها هذا النذير ما بالها تقصر عن معاوية ، فقال له أمير المؤمنين بشيعتك ويعلم بها هدا النذير ما بالها تقصر عن معاوية ، فقال له أمير المؤمنين الناس في جوانب المسجد يا أمير المؤمنين إلى متى نهلك من هلك وشيعتك تهلك ، فقال لهم تمريقيم لله أمراً كان مفعولاً ، فصاح زيد بن كثير المرادي فقال يا أمير المؤمنين الم معاوية وتحرضنا على قتاله ،

ويحتكم الرجلان في البغل فيمجل أحدهما عليك في الكلام فتجعل رأسه رأس كلب ويستجيرك فترده بشراً سوياً ونقول لك ما بال هذه القدرة لا تبلغ معاوية فتكفينا شره و فتقول لنا وفالق الحبة وباريء النسمة لو شئت أن أضرب برجلي هذه القصيرة صدر معاوية فأقلبه على أم رأسه لفعلت وفيا بالك النوم لا تفعل ما تريد الآن ان يضعف يقيننا فنشك فيك فندخل النار وفقال أمير المؤمنين عيسيه لأفعلن ذلك ولأعجلن على ابن هند و فمد رجله المباركة على منبره فحرجت من أبواب المسجد ورده الى فخذه وقال معاشر الناس افهموا تاريخ الوقت واعلموه فلقد ضربت برجلي هذه والساعة وسدر معاوية فألقيته على أم رأسه فظن أنه قد هبط به وفقال يا أمير المؤمنين أين النذارة فرددت رجلي عنه فتوقع الناس وورد الخبر من الشام بتاريخ تلك الساعة بعينها في ذلك اليوم بعينه ان يرجلا جاءت من نحو أبواب كندة ممدودة متصلة فدخلت من أبواب معاوية والناس ينظرون و حتى ضربت صدر معاوية وقلبته عن سريره على أم رأسه وفصاح يا ينظرون و حق فربت صدر معاوية وقلبته عن سريره على أم رأسه وفصاح يا أمير المؤمنين حقاً فكان هذا من دلائله عيسيها في سريره على أم رأسه وفصاح يا

وعنه عن أبي الحسن محمد بن يحيى الفارسي عن جعفر بن حباب عن محمد ابن علي الآدمي عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي حزة الثالي عن أبي اسحاق القرشي قال: دخلت المنزل الأعظم بالكوفة وإذا أنا بشيخ أبيض شعر الرأس واللحية يستمد بأعلى صوته ويبكي ودموعه تسيل على خديه ، فقلت له يا شيخ ما يبكيك ، فقال انه أتى على نيف ومائة سنة لم أر فيها عدلاً ولا حقا ولا علما ظاهرا إلا ساعة من الليل وساعة من النهار فأنا أبكي لذلك ، فقلت وما تلك الساعة والليلة واليوم الذي رأيت فيه العدل ؟

قال إني كنت رجلاً في اليهود وكان لي ضيعة بناحية سور وكان لنا جار في الضيعة من أهل الكوفة يقال له الأعور الهمداني ، وكان مصاباً في إحدى عينيه وكان خلصاً وصديقاً ، وإني دخلت الكوفة يوماً من الأيام بطعام على حمير لي أريد بيعه فبينا أنا أسوق حميري وإذا بصوت في ساحة الكوفة وذلك بعد عشاء

الاخر فافتقدت حميري فكأن الأرض ابتعلتها والساء تناولتها أو كأن الجن اختطفتها فنظرت بميناً وشمالاً فلم أجدها ، فأتيت منزل الحارس الهمداني من ساعتي أشكو اليه مما أصابني، فلما أخبرته قال انطلق بنا إلى منزل أمير المؤمنين حتى نخبره بالخبر، فانطلقنا اليه وأخبرناه بالخبر فقال أمير المؤمنين بالتحارس انطلق إلى منزلك وخلني واليهودي ، فأنا ضامن له حميره وطعامه حتى نردها الله .

فأخذ أمير المؤمنين بيدي ومضى حتى أتينا الموضع الذي فقدت فيه حميري فوجه وجهه عني وتحركت شفتاه بكلام لا أفهمه ، ثم رفع رأسه فسمعته يقول والله لئن لم تردوا على هذا اليهودي طعامه وخميره ، لأنقضن عهدكم ولأجاهدن فيكم حق جهاد قال فوالله ما فرغ أمير المؤمنين من كلامه حتي رأيت حميري وطعامى بين يدي .

فقال أمير المؤمنين اختريا يهودي إحدى الخصلتين: اما أن تسوق حميرك وأنا أحرسها من ورائها ، واما أن أسوقها أنا وأنت تحرسها ، فقلت أنا أسوقها وتقدم أنت يا أمير المؤمنين فتندم وتبعته حتى انتهينا إلى الرحبة ، فقال يا يهودي أحط عنها وتحفظها أنت ، أو تحط وأحفظها أنا حتى يصبح فإنه عليك بقية من الليل ، فقلت له يا مولاي أنا أقوى عليها بالحط ، وأنت أقوى عليها بالحفظ فخلني وإياها ونم حتى يطلع الفجر فليس عليك بأس ، فلما طلع الفجر نبهني ثم قال لي قد طلع الفجر فاحفظ عليك طعامك وحميرك ولا تغفل عنها حتى أعود اليك .

فانطلق وصلى بالناس الصبح فلما طلعت الشمس أتاني وقال افتح عن برك على بركة الله ، ففعلت ثم قال اختر خصلة من خصلتين : اما أن تبيع وأستوفي أنا ، واما تستوفي أنت وأبيع أنا ، فقلت أنا أقوى على بيمها وأنت أقوى على استيفائها ، فبعت أنا واستوفى إلى الثمن ودفعه إلى وقال ألك حاجة فقلت نعم أريد أن أدخل إلى السوق في شراء حوائج ، فقال امضي حتى أعينك فإنك

ثم انطلقت إلى ضيعتي وأقمت بهسا شهوراً ونحو ذلك ، فاشتقت إلى رؤية أمير المؤمنين من تلك الليسلة ، فقدمت الكوفة فقيل لي قد قتل أمير المؤمنين عنيستالان ، فاسترجعت وصليت صلاة كثيرة وقلت عند ذلك : ذهب العلم ، فكان هذا أول عدل رأيته تلك الليلة وآخر عدل رأيته في ذلك اليوم ، فها لي لا أبكي، فهذا كان من دلائله عنيستالان .

وعنه عن علي بن محسد الصير في قال: حدثني علي بن محمد بن عبدالله الخياط قال: حدثني الحسين بن علي عن أبي حمزة الطائبي وهو علي بن معمر عن جابر ابن زيد الجعفي عن أبي جعفر الباقر عيستان قال: خرج أمير المؤمنين إلى أصحابه فقال: يا قوم رأيتم أن لا تذهب الآيام والليالي حتى يجري همنا نهر تجري فيه السفن فيا أنتم قسائلون؟ أأنتم مصدقون ما قلت أم لا؟ قالوا يا أمير المؤمنين أيكون هذا ؟ قال والله كأني أنظر إلى نهر في هذا الموضع يزخر بالماء تجري فيه السفن بحضرة طاغوت ينسب إلينا وليس هو منا يكون على أهل هسنده العترة أولاً عذاباً ، ورحمة عليهم آخراً.

فلم تذهب الآيام والليالي حتى حفر خندق بالكوفة حفره المنصور ، فكان هذا عذاباً على أهلها أولاً ورحمة آخراً ، ثم جرى فيه الماء والسفن وانتفع به الناس كافة ، فكان هذا من دلائله عليلتيهند .

وعنه عن الحسين عن أبي همزة عن أبيه قال : حدثني مسعود المدائني وحسين ابن حمدان ، عن فضل الرسول ، عن أبي جعفر عليه على أمير المؤمنين قال له أصحابه : لو أريتنا ما تطمئن به قلوبنا مما في يدك مما أنهى اليك رسول الله على الله على الله على الله على الله ولكان عجيبة من عجائبي لكفرتم وقلتم ساحر وكاهن ولكان هذا من أحسن قولكم، فقالوا يا أمير المؤمنين ما منا أحد إلا وهو يعلم أنك ورثة

علم رسول الله وصار اليك ، فقال : علم العالم صعب مستصعب لا يحمله إلا ملك مقرّب أو نبي مرسل أو من امتحن الله قلبه للايمان وأيده بروح منه ، فـــإذا أبيتم إلا أن اريكم بعض عجائبي ومــا آتاني الله من العلم فاتبعوا أثري إذا صليت العشاء الأخرر .

فلما صلى تايستهاد أخذ طريقه إلى ظهر الكوفة واتبعوه وهم سبعون رجلاً بمن كانوا من خيار الناس ، وكانوا سبعة له ، فقال ؛ إني لن اربكم شيئًا حتى آخف عليكم عهد الله وميثاقه لا تكفروني ولا ترموني بالمعضلات ، والله لا اربكم إلا بعض ما أعطيت من ميراث النبي المرسل والحجة علي وعليكم صلوات الله عليه ، فأخذ عليهم عهد الله وميثاقه ثم قال : حوالوا وجوهكم حتى أدعو بمسا اربد ، فسمعوه جميعاً يدعو بالدعوة التي يعرفونها ويعلمونها من أسماء الله تعالى ، ثم قال حوالوا وجوهكم فإذا هم بالقيامة قد قامت والجنة والنار قد حضرت وحشروا جميعهم ، فقالوا يا أمير جميعهم ، فقالوا يا أمير عظيم ، ورجعوا من فورهم كفاراً إلا رجلان منهم .

فلها صار عَنِسَيَادَ مع الرجلين قال : سمعها مقالة أصحابكم وأخذي عليهم العهود والمواثيق ورجوعهم يكفرونني ، أما والله إنهم لفي حجق ، وهكذا كان أصحاب محمد عير يقولون ساحر كاهن كذاب ، وقد علمت قريش ما خلق الله خلقاً كان خيراً منه ، وبالله الذي لا يحلف بأعظم منه ، ورسوله ورسله وكتبه كلها انني لست ساحراً ولا كذاباً ولا يعرف هذا لي ولا لرسوله عير الله أنهاه الله إلى رسوله وأنها وانهاه الله إلى رسوله وأنها ونبي عن الله ، فإذا رددتم على رسول الله عنها الله وكذبتموني وكذبتم رسله ، ونبي عن الله ، فإذا رددتم على رسول الله فقد رددتم على الله .

ثم قال عَلِيتُهُ للرجلين : وأنتما راجعـان معي في قلبيكما مرض وسيرجع أحدكا كافراً ، قالا : لا يا أمير المؤمنين نرجو أن لا نكفر بعــد الإيمان ، قال :

هيهات ، المؤمن قليل كما قال الله : (وما آمن معه إلا قليلا) ، حتى إذا وصل إلى مسجد الكوفة ودعا بدعوات فسمعاها ، فإذا حصى المسجد دراً وياقوتا ولؤاؤا ، فقالا يا أمير المؤمنين هذا در وياقوت ولؤلؤ ، فقال : لو أقسمت على الله فيا هو أعظم من هـــذا لابر قسمي ، فرجع أحدهما كافراً وثبت الآخر ، وأخـــذ در ق من ذلك الدر بيضاء فلم ينظر مثلها وقال : يا أمير المؤمنين قد أخذت من ذلك الدر درة واحدة وهي معي ، قال : فها دعاك إلى هذا ؟ قال : أحببت أن أعلم أحق هو أم باطل ، قال له أمير المؤمنين : إنك إن رددتها إلى موضعها الذي أخذتها منه عوضك الله ، وإن لم تردها عوضك منها النار ، فقام الرجل فرد ها إلى موضعها فتحولت حصاة كما كانت ، فأخبره فقال أحسنت ، وكان بما روي عن عمرو بن الحق وأبي الحارث الأعور وميثم المار ، فكان هذا من دلائله عرويها .

وعنه عن علي بن الحسن عن اسماعيل بن دينار عن عمر بن ثابت عن حبيب عن الحارث الأعور أنه كان في يوم مع أمير المؤمنين عليتياه: في مجلس القضايا ، إذ أقبلت امرأة مستعدية على زوجها المتحلمات بحجتها وتكلم زوجها بحجته ، فوجب بحبحته القضاء عليها ، فغضبت غضباً شديداً ثم قالت : يا أمير المؤمنين حكمت علي "بالجور وما بهذا أمرك الله ، قال أمير المؤمنين : يا سلفع يا هميلم يا فردع ، بل حكمت عليك بالحق الذي تعلمته ، فلما سمعت الكلام قامت من يديه منسحبة ولم ترد عليه جواباً .

فاتبعها عمر بن حريش فقال لها: يا أمة الله ، لقد سمعت منك اليوم عجباً سمعت أمير المؤمنين قد قال لك كلاماً فقمت من بين يديه منهزمة وما رددت عليه حرفاً ، فأخبريني ما الذي قال لك حتى لم تقدري أن تردي عليه جواباً ، قالت : يا عبدالله لقد أخبرني بما هو أعظم بما رماني به ، فصبرت على واحدة كانت أجمل من صبري على واحدة بعدها ، قال لها : فأخبريني ما الذي قال لك ؟ قالت يا عبدالله انه قال لي ما أكره ذكره وبعده فإنه قبيح أن يعلم الرجل

ما في النساء من العيوب ، فقال والله لا تعرفيني ولا أعرفك ، لملك لا تريني ولا أراك بعد يومي هذا ، فلما رأته قد لج عليها أخبرته بما قال أمير المؤمنين .

أما قوله لي يا سلفع ، والله ما كذب أي لا تحيض من حيث تحيض النساء ، وأما قوله لي با سلفع فإني والله امرأة صاحبت رجالاً ، وأما قوله يا فردع أي اني المخربة بيت زوجي وما ابقي عليه شيئاً. فقال ويحك ! وما علمت بهذا أنه ساحر أو كاذب أو بجنون ، أخبرك بما فيك وهذا عليك كثير ، فقالت : هو والله غير ما قلت يا عدو الله ، إنه ليس ذاك بل هو من أهل بيت رسول الله مين وقد علمه إياه لأنه حجة الله على خلقه بعد النبي عليها الصلاة والسلام ، فكانت أحسن قولاً في أمير المؤمنين من عمر بن حريش لعنه الله .

وعنه عن محمد بن على الصير في عن على بن محمد عن وهب بن حفص الحرايري عن ابن حسان العجلي عن فتوى بنت رشيد الهجري قال لهما: أخبريني بما سمعت من أبيك ، قال سمعته يقول : أخبرني أمير المؤمنين عيويجاد قال: يا رشيد كيف صبرك إذا أرسل لك داعي بني امية فقطع يديك ورجليك ولسانك ، فقلت يا أمير المؤمنين ليس أخير من ذلك الجنة ، قال بلي يا رشيد أنت معي في الدنيا والآخرة ، قالت فتوى : فوالله ما ذهبت الأيام والليمالي حتى أرسل اليه عبيد الله بن زياد لعنه الله ، فدعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين أمير المؤمنين انك تدعوني إلى البراءة منه فتقطع يدي ورجلي ولساني ، فقال أمير المؤمنين انك تدعوني إلى البراءة منه فتقطع يدي ورجلي ولساني ، فقال

والله لأكذبه قوله فيك فقطع يديه ورجليه وترك لسانه ، فقلت يا أبت هل أصابك ألم ، فقال لا يا ابنتي الاكالزحام بين النساء والناس ، فلما احتملنا من داره بالكوفة اجتمع الناس من حوله فقال ايتوني بصحيفة ودواة وكتب الناس عنه ، وذهب اللعين فأخبره أنه يكتب وسناس يأخذون منه علم ما هو كائن إلى يوم القيامة ، فأرسل اليه عبيد الله بن زياد لعنه الله فقطع لسانه في تلك الليلة .

وكان أمير المؤمنين يقول له أنت رشيد البلايا، وكان قد ألقى اليه علم البلايا والمنسايا في حياته فكان إذا لقي الرجل يقول: يا فلان تموت ميتة كذا وكذا وتقتل أنت يا فلان قتلة كذا وكذا فيكون كما قال رشيد، وكان أمير المؤمنين لمؤمنين يقول رشيد البلايا أي تقتل بهذه القتلة فكان هذا من دلائله لمتعضية .

وعنه عن على بن ياسين عن محمد بن على الرازي عن على بن محمد بن ميهوب عن يوسف بن عمران قال : سمعت ميثم التاريقول دعاني أمير المؤمنين عن يوسف بن عمران قال : سمعت ميثم التاريقول دعاني أميد عبيد الله بن زياد لعنه الله في المبراءة منى ، فقلت إذن والله لا أبرأ منك يا مولاي قال والله ليقتلك ويصلبك قلت إذن اصبر وذلك والله قليل في حبك قسال يا ميثم إذن تكون معي في درجق .

قال وكان ميثم التمارير بعريف قوم عبيد الله بن زياد فيقول له يا فلان كأني بك وقد دعاك داعي بني أمية وابن داعيها يطلبني منك فتقول هو بمكة فيقول ما أدري ما تقول ولا بذلك من أن تأتي به فتخرج إلى القادسية فتقيم بها أياماً ، فإذا قدمت اليك ذهبت بي اليه حتى يقتلني وأصلب على باب دار عمر بن حريش فإذا كان اليوم الرابع ابتدر من منخري دماً عبيطاً .

وكان ميثم يمر بنخلة في السبخة فيضرب بيده عليها ويقول با نخلة ما غرست إلا لي ولا خلقت إلا لك ، وكان يمر بعمر بن حريش فيقول يا عمر إذا جاورتك أحسن مجاورتي ، فكان عمر يروي عنه ويظن أنه يشتري داراً وضيعة ويجاوره لذلك فيقول ليتك قد فعلت ذلك ، ثم خرج ميثم إلى مكة فأرسل الطاغوت

عبيد الله بن زياد لعنه الله عريف ميثم يطلبه منه فأخبره أنه بمكة ، فقال لئن لم تأتني به لأقتلنك فاجلبه آجلا.

وخرج العريف إلى القادسية يظهر ميثم ، فلما قدم ميثم أخذ بيده فأتى به إلى ابن زياد لعنه الله فلما أدخله عليه قال يا ميثم قال نعم قال أتبرأ من علي بن أبي طالب قال فإن لم أفعل قال إذن والله اقتلك ، قال وأيم الله أنه قد كان يقول لي انك تقتلني وتصلبني على باب دار عمر بن حريش ، فإذا كان اليوم الرابع ابتدر من منخري دم عبيط فأمر ابن زياد لمنه الله بصلبه على باب دار عمر بن حريش ، فقال للناس وهو مصلوب اسألوني قبل أن أقتل فوالله لأخبرنكم بعلم ماكان وما يكون إلى يوم القيامة وبما يكون من الفتن ، فلما سأله الناس حدثهم حديثاً واحداً فأتى رسول من قبل عبيد الله بن زياد لعنه الله فألجه بلجام من حديث واو أول من لجم بلجام وهو مصلوب حيا فنعه الكلام فأقبل يشير إلى الناس بيده ويوحي بعينيه وحاجبيه ففهم أكثرهم ما يقول ، فأمر عبيد الله بن زياد لعنه الله وهو مصلوب على جذع تلك النخلة التي كان يخاطبها إذا مر بها في سبخة الكوفة وكان في جوار عمر بن حريش فكان هذا من دلائله عنينيه وما

وعنه عن محمد بن علي الرازي عن علي بن محمد بن ميمون الحراساني عن علي بن أبي حمزة عن عاصم الحنياط عن أبي حمزة الثالي عن أبي جعفر الباقر علايتهاد قال : لما أراد أمير المؤمنين علايتهاد أن يسير إلى الحوارج إلى النهروان واستنفر أهـــل الكوفة وأمرهم أن يعسكروا بالمدائن ، فتخلف عنه شبث بن ربعي والأشعث بن قيس الكندي وجرير بن عبد الله النخمي وعمر بن حريش وقالوا يا أمير المؤمنين ، ائذن لنا أياماً حتى نقضي حوائجنا ونصنع ما نريد ثم نلحق بك .

فقال لهم : خدعتموني بشغلكم وسؤالكم ، والله ما كان لكم من حاجة تتخلفون عليها ولكنكم تتخذون سفرة وتخرجون إلى البرهة وتجلسون تنتظرون متكئون عن الجادة ، وتبسطوا سفرتكم بين أيديكم وتأكلون من طعامكم ويمر بكم

ضب فتأمرون غلمانكم فيصطادونه لكم ويأتونكم به فتخلعوا أنفسكم عن مبايعتي وتبايعون الضب وتجعلونه إمامكم من دوني ، واعلموا اني سمعت أخي رسول الله يمين يقول : ما في الدنيا من هو أقبح وجها منكم لأنكم تجعلون أخا رسول الله إمامكم وتنقضون عهده الذي يأخذه عليكم وتبايعون ضبا وسوف تحشرون يوم القيامة وإمامكم ضب، وهو كما قال الله تعالى : ( يوم ندعو كل أناس بإمامهم )، قالوا والله يا أمير المؤمنين ما نريد إلا أن نقضي حوائجنا ونلحق بك ونوفي بعهدك وهو يقول عليكم الدمار وسوء الديار والله ما يكون إلا ما قلت لكم وما قلت إلا الحق .

ومضى أمير المؤمنين حتى إذا صار بالمدائن وخرج القوم إلى الحندق وذهبوا ومعهم سفره وبسطوا في الموضع وجلسوا يشربون الحر، فمر بهم ضب فأمروا غلمانهم فصادوه لهم وأتوهم به فخلموا أمير المؤمنين وبايعوا له، وبسط الضب يده وقالوا له أنت والله إمامنا ، ما بيعتنا لك ولعلي بن أبي طالب إلا واحدة وانك لاحب الينا منه ، فكان ما قال أمير المؤمنين علائها وكانوا كا قال الله عز وجل : ( بئس الطالمين بدلا ) .

ثم لحقوا به فقال لهم كما ردوا عليه فعلتم يا أعداء الله وأعداء رسوله وأمير المؤمنين وما أخبرتكم به، فقالوا يا أمير المؤمنين ما فعلنا فقال والله إن بيعتكم مع إمامكم قالوا قد أفلحنا إذ بايعنا الله معك ، قال وكيف تكونون معي وقد خلعتموني وبايعتم الضب والله لكأني أنظر اليكم يوم القيامة والضب يسوقكم إلى النار ، فحلفوا بالله إنا ما فعلنا ولا خلعناك ولا بايعنا الضب ، فلما رأوه يكذبهم ولا يقبل منهم أقروا له وقالوا اغفر لنا ذنوبنا قال لهم : والله لا غفرت لكم ذنوبكم واخترتم مسخا مسخه الله وجعله آية للعالمين ، فكذبتم رسول الله علي وقد حدثني رسول الله يتماني وقال ويل لمن كان رسول الله خصمه وابنته فاطمة ، ولما قتل الحسين عيستان كان شبث بن ربعي وعمر بن حريش ومحمد

ابن الأشعث فيما سار اليه من الكوفة وقاتلوا بكربلا فقتلوه ، فكان هــذا من دلائله علاقتلاد .

وعنه عن عبد الله بن زيد الطبرستاني عن محمد بن علي عن الحسين بن علي عن البن أبي حزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه الله أمر أمير المؤمنين عليه الله السادة الله أمر أمير المؤمنين بالنداء التي كانت بين أمير المؤمنين عليه الله أمر أمير المؤمنين بالنداء بالكوفة والبصرة وهما العراقان وما سواهما ، انكم معاشر شيعتنا طالبتمونا بالمراجمة عن قتال معاوية والهدنة لم تنقض التي كنتم سببها وأعوان معاوية عليها ولم يمكن نقض العهد إلى أن ينقضي الأجل وعهد الهدنة ، وها أنا مطيعكم في المسير اليه فانهضوا بنيات صحيحة وقاوب مطمئنة ووفاء لله ولرسوله عليكم طائعن لا مكرهن .

فاجتمع من شيعة الكوفة والبصرة زهاء ثلاثين ألف محققون يريدون سوى من لحق بالعسكر ، فلما برزوا وصاروا بالنخيلة وساروا إلى القطقطانيات وردوا عليه من كتاب عامله بالنهروان أربعة آلاف رجل من الخوارج حكوا بالنهروان ورفعوا راياتهم وأشهروا أسلحتهم وردوا بالمعبرة ، فأخرجوا عبدالله ابن جناب من الحكم ، وأنوا اليه وكبروا وقالوا الحمد لله الذي أظفرنا بك أيها الحائن الكافر بكفر علي بن أبي طالب والمقيم معه على ردته ، والله لنقتلنك وزوجك تقرباً إلى الله بدمائكم وأنوا بخنزير فذبحوه على شط النهروان وذبحوا عبد الله بن جناب فوقه وقالوا والله ما ذبحناك ولا هذا الحنزير إلا واحداً وكان عبد الله بن جناب أعبد شيعة أمير المؤمنين وأفضلهم وأخيرهم ، وذبحوا زوجته وطفله فوقه وقالوا هذا فعلنا بشيعة على وأنصاره ونقتلهم ولا نبقي منهم أحداً.

فقرأ أمير المؤمنين الكتاب وبكى رحمة لعبد الله وزوجته وطفله وقال: آه يا عبد الله لئن فجع الله بك الدين لقد صرت وزوجتك وطفلك إلى جنات رب العالمين ، وسمع من في الممسكر ما ورد عليه وصاح عليه الناس من الممسكر: ماذا ترى يا أمير المؤمنين ؟ قال اعتدوا بنا إلى هؤلاء المارقين فهذا ايم والله أرى بوارهم ولحقوهم بالنار .

فرجع إلى النهروان حتى نزل بالقرب من الفنطرة وكان في أصحابه رجل يقال له جندب الأزدي ، وكان قد داخله شك في أمير المؤمنين عليت المنافق فلحق بالحوارج لعنهم الله فقال له أمير المومنين الزمني وكن معي حيث كنت وحقق أمير المؤمنين فحققه إلى أن زالت الشمس فأناه قنبر فقال له أمير المؤمنين قد عبر القوم القنطرة ، فقال لهم عنيت لا عبروها فقال والله لقد عبروها فقال والله لقد كذبت ما عبروها ولا يعبروها ولا يقتلون منا إلا تسعة ولا تبقي منهم إلا تسعة ، فقال جندب الأزدي الله أكبر هذه دلالة قد أعطاني إياها فيهم .

فأتاه فارس آخر يركض بفرسه فقال يا أمير المؤمنين عبروا القنطرة ، فقال والله لقد كذبت ما عبروها ولا يعبروها ولا يبقى منهم إلا تسعة ولا يفقد منا إلا تسعة ، قسال جندب الحد لله وهذه دلالة أخرى ، فأتاه فارس آخر فقال يا أمير المؤمنين قد أراد القوم أن يعبروها وما عبروها قال صدقت ، وكان لجندب فرس جواد فقال والله لا يسبقني أحد ولا تقدمني أحد فيهم برمح وضرب فيهم بالسيف .

وخرج أمير المؤمنين عربي من العسكر ورجليه في نعل رسول الله عيرات الخصوف وعلى منكبيه ملاءة وعن يمينه عبد الله بن العباس وعن يساره أبي أبوب زيد بن خالد الأنصاري يمشي نحو الخوارج ، فوثب أصحابه عليه من معسكره بالسلاح وقاموا بين يديه وقالوا يا أمير المؤمنين تخرج إلى أعداء الله وأعداء رسوله وأعدائك حاسراً بغير سلاح ، وهم مقنعون بالحديد يريدون نفسك لا غيرها فقال ارجعوا رحمكم الله ، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يكون إلا ما يريد الله عز وجل .

فلما دنا منهم أشرف على القنطرة التي كانوا من ورائها هاجوا نحو. فصاح بهم معاشر الخوارج اني جئتكم لأقدم الأعذار والانذار اليكم وأسألكم ما تريدون وما تطلبون وتسمعون ما أقول لكم وأسمع ما تقولون فخزى الله الظالمين فزجرهم ، ثم قال ويلكم أيها الخوارج أنا أعلم بما تقولون ولا تعلمون ما أقول ، فاحفظوا من أسواقكم وصاصلتكم وضجيجكم يبرز إلى ذو الحكم والرأي فيفهموا عني أفهم عنهم فهدأوا وبرز اليه منهم ذو رأي ، فقال أمير المؤمنين يؤسئهان يا معاشر الخوارج ما الذي أحكم بينكم ان مرقتم من دين الله كما يمرق السهم من الرمية وماذا أنكرتم على ، وعلى هذا الأمر الذي تطلبونه بالقتال ان أدفع اليكم بغير قتال تقبلونه وتقومون حتى لا يعطل شريعة الله ولا رسوله أدفع اليكم بغير قتال تقبلونه وتقومون حتى لا يعطل شريعة الله ولا رسوله فقال واعجباً لقوم يطلبون أمراً بقتال أدفعه اليهم بغير قتال فلم يقبلوه قالوا وكيف نقبله ونحن نريد قتالكم ، قال أخبروني ما الذي أردتم للقتال بغير سؤال وجواب فقالوا أنكرنا شيئاً يجلنا قتلك بواحدة منها ، قال لهم عليه فاذكروها .

قالوا أولها انك كنت أخا رسول الله ووصيه والخليفة من بعده وقاضي دينه ومنجز وعده ، وأخذ لك رسول الله مي البيعة في أربعة مواطن على المسلمين في يوم الدار وفي بيعة رضوان تحت الشجرة وفي بيت أم سلمة وفي يوم غدير خم وسماك أمير المؤمنين، فلما قبض رسول الله مي المناجرين يقولون الخلافة لمن استخلفه والمهاجرين يقولون الخلافة لمن استخلفه رسول الله مي المؤمنين وهو علي بن أبي طالب ، وقريش تقول لهم لا نرضى ولا نعلم ما تقولون فقال لهم الأنصار إذا منع على حقه فنحن وأنتم أحتى بها فقالوا ينصب منا أمير ومنكم أمير فجاءت قريش فقامت قسامة أربعون شاهدا يشهدون على رسول الله مي النصار إذا قريش فقامت قسامة أربعون شاهدا يشهدون على رسول الله مي القضيب ، ورمى قريش فأطيعوهم ما أطاعوا الله فإن عصوهم فالجؤهم هذا القضيب ، ورمى القضيب من يده وكانت هذاه أول قسامة اقسمت بهتاناً وزوراً أشهرت في الإسلام ، فاجتمع الناس في سقيفة بني ساعدة فعقدوا الأمر باختيارهم لأبي

بكر ودعوك إلى البيعة بيعته فخرجت مكروها مسعوباً بعد هناة لا يقيم لك فيها عذراً ، وتقول الناس انك مشغول بجمع رسول الله وأهل بيته وذريته وتعزيهن وتأليف القرآن ، وما كان لك في ذلك عذر فلها تركت ما جعله الله ورسوله لك أخرجت نفسك منه كما أخرجناك نحن أيضاً وشككنا بك فقال هيه وماذا أنكرتم .

قالوا والثانية انك حكمت يوم الجمل فيهم بحكم خالفته بصفين قلت لنا يوم الجمل لا تقاتلوهم مولين ولا مدبرين ولا نياماً ولا ايقاظاً ولا تجهزوا على جريح ومن ألقى سلاحه فهو كمن أغلق بابه فلا سبيل عليه وأحللت لنا في محاربتك لمعاوية سبي الكراع وأخذ السلاح وسبي الذراري ، فها العلة في ان هذا حلال وهذا حرام هيه ثم ماذا أنكرتم ؟

قالوا والثالثة انك الامام والحاكم والرصي والخليفة وانك أجبتنا ان حكمنا دونك في دين الله الرجال ، فكان ينبغي لك أن لا تفعل ولا تجيبنا إلى ذلك وتقاتلنا بنفسك ونطيمك ونقتل أو تقتل ولا تجيبهم عند رفع المصاحف إلى أن يحكم في دين الله عز وجل الرجال وأنت الحاكم قال هيه ثم ماذا ؟

قالوا الرابعة انك كتبت كتاباً إلى معاوية تقول فيه : بسم الله الرحمن الرحم من أمير المؤمنين إلى معاوية بن صخر فرد الكتاب اليك وكتب فيه يقول اني لو أقررت انك أمير المؤمنين وقاتلتك فأكون قد ظلمتك ، بل اكتب باسمك واسم أبيك ، فكتبت اليه بسم الله الرحمن الرحم من علي بن أبي طالب إلى معاوية بن صخر فلما أجبت معاوية إلى إخراج نفسك من امرة أمير المؤمنين وكنا نحن في اخراجك عن الامرية أولاً بالخروج قال هيه ثم ماذا ؟

قالوا والخامسة انك قلت هذا كتاب الله فاحكموا به واتلوه من فاتحه إلى خاتمه فإن وجدتموني أثبت منه فاثبتوني قالوا فشككت في نفسك فنحن فيك أعظم شكاءقال لهم بقي لكم شي تقولونه قالوا لاً.

فقال أمير المؤمنين عليتها الجواب ما ذكرتم وأقررتم مني الأمر فيا أخذه الله لي ورسوله على المسلمين من البيعة في أربع مواطن إلىأن تشاغلت فيا ذكرتموه وفعلت قريش والمهاجرين والأنصار ما فعلوا إلى أن تعدوا الأمر إلى أبي بكر فها تقولون معاشر الخوارج هل توجبون على آدم إذ أمر الله بالسجود له فعصى الله إبليس وخالفه ولم يسجد لآدم وأن يدعو إبليس إلى السجود له ثانية ، فقالوا له ولم قال لأن الله أمر إبليس بالسجود فعصى الله وخالفه ولم يفعل فلم يجب لآدم أن يدعوه بعدها قال فهذا بيت الله الحرام أرأيت ان أمر الله الناس بالحج من استطاع اليه سبيلا ، فإن ترك الناس الحج ولم يحجوا للبيت كفر البيت أو كفر الناس بتركهم ما فرض الله عليهم من الحج اليه قالوا بل كفر الناس .

قال ويحكم معاشر الخوارج أتعذرون آدم وتقولون لا يجب عليه أن يدعو إبليس إلى السجود له بعد أن أمر الله بذلك فعصى وخالف ولم يفعل وإنما أمره مرة واحدة ولا تعذروني وتقولون كان يجب عليك أن تدعوا الناس إلى البيعة وقد أقررتم أن المسلمين سموني بأمير المؤمنين ورسول الله يَعَيَّمُ أَخَذُ لِي البيعة عليهم في أربع مواطن وهذا بيت الله فريضة والإمام فريضة كسائر الفرائض التي تؤتى ولا تأتي فتعذرون البيت وتعذرون آدم عَيْسَتُهِمْدُ ولا تعذروني ، فقال الخوارج صدقت وكذبنا والحق والحجة معك .

ثم قال وأما في يوم الجل بما خالفته في صفين فإن أهل الجل أخذوا عليهم بيعتي فنكثوا وخرجوا عن حرم رسول الله عليه البصرة والإمام لهم ولا دار حرب تجمعهم ، وإنما خرجوا مع عائشة زوجة رسول الله معهم لاكراهها لبيعتي وقد أخبرها رسول الله عليه الله يُخلط بأن يخرجوها خروج بغي وعدوان من أجل قوله عز وجل : ( يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها المذاب ضعفين )، وما من أزواج النبي واحدة أتت بفاحشة غيرها فإن فاحشتها كانت عظيمة أولها خلافاً لله فيما أمرها في قوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) ، فأي تبرج أعظم من خروجها وطلحة والزبير

وخمسة وعشرون ألف من المسلمين إلى الحج والله مسا أرادوا حجا ولا عمرة وسيرها من مكة إلى البصرة وإشعالها حربا وقد علمتم ان الله جل ذكره يقول: ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ) فقلت لكم عندما أظهرنا الله عليهم ما قلته لكم ولكنه لم يكن لهم دار حرب تجمعهم ولا إمام يداوي جراحهم ولا يفيدهم إلا قتالكم مرة أخرى ولو كنت أحللت لكم سبي الذراري أيكم كان يأخذ عائشة زوجة رسول الله في سهمه ، فقالوا صدقت والله في جوابك وأصبت وأخطأنا والحق والحجة لك .

فقال لهم أما قولكم أجبتم عند رفع المصاحف إلى أن أحكمتم في دين الله الرجال وكنت الحاكم فهاذا تقولون أيها الخوارج في ألف رجل من المسلمين قاتلهم ألف رجل من المشركين فولوهم الأدبار فها هم ، قالوا كفاراً بالله لأن المسلمين ألف رجل على المتام والمشركين ألف رجل لا يزيدون ، وقد قال الله تعالى : (وإن يكن منكم ألفاً يغلبوا ألفين ) فقال لهم أمير المؤمنين عنيستان فإن نقص من عدد الألف رجل من المسلمين والكفار على التام ما هم عندكم ، قال المسلمون مغرورون في ذلك .

فضحك أمير المؤمنين حتى بدت نواجذه ثم قال ويحكم يا معاشر الخوارج تعذرون تسع ماية وتسع وتسعين رجلا في قتال ألف رجل ولا تعذروني وقد التقوني رجال بني هند في ماية وعشرين ألف ما جمع حكم حاكم وقد دعوناهم إلى كتاب الله فقالوا دعنا نحكم عليك من نشاء ولا أخرجنا أنفسنا من الغريقين وأبطلنا الحكين وارتدينا عن الدين وقعدنا عن نصرة المسلمين فقال لي عبد الله بن العباس حكم من هو منك وأنت منه فقلت لكم اختاروا من شئتم من بني هاشم فقلتم لا يحكم فينا مضريا ولا هاشميا فعرضتم عن المهاجرين والأنصار وأظهرتم مخالفتكم لي وكتبتم إلى عبد الرحمن بن قيس وقد قعد عن نصرتنا وهو فدم حمار فحكتموه وأنا أنصح لكم وأقول لكم اتقوا الله ولا تحكوا علي وهو فدم حمار فحكتموه وأنا أنصح لكم وأقول لكم اتقوا الله ولا تحكوا علي "

أحد واني الحاكم عليكم وأخبرتكم انها خديعة من معاوية فقلتم اسكت وإلا قتلناك وسلمنا هذا الأمر إلى عبد أسود وجعلناها ردة عن الاسلام فمن هو أولى بالعذر ؟ فقالوا أنت فوالله لقد أصبت وصدقت وأخطأنا والحق والحجة لك .

قال لهم: وأما قولكم اني كتبت كتابا إلى معاوية بن صخر فيه: بسم الله الرحن الرحم ، من على أمير المؤمنين إلى معاوية بن صخر ، فأيكم يا معاشر الخوارج شهد رسول الله عنه في غزاة الحديبية وقد أمرنيأن أكتب بين يديه كتابا إلى صخر بن حرب ، بدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين فيه: بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى صخر بن حرب ابن أمية .. إلى آخر الكتاب ... فأجابوه فقالوا: نعم حضرنا هذا الكتاب وأنت تكتبه لأبي سفيان صخر بن حرب ، قال أليس علمتم أن صغر بن حرب رده إلى رسول الله عليه عنه المستحر بن حرب رده إلى رسول الله عليه المستحر بن حرب

أما الرحمن الرحيم فاسمان نعرفها بالتوراة والإنجيل، وأما أنت يا محمد فإن أقررنا أنك رسول الله وقاتلناك فقد ظلمناك، فاكتب باسمك وباسم أبيك حتى نجيبك ، فقال لي رسول الله : يا علي اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد ابن عبدالله إلى صخر بن حرب ، ثم قال لمن حوله : انبي محوت اسمي وليرد علي الجواب ، فاسمي في الرضا لا ينمحي في السماء ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة ، وإنما أراد صخر بن حرب لا يجيب عن الكتاب ، وكتب رسول الله تعالى : القد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . . .) قالوا : صدقت وأصبت وأخطأنا والحجة لك .

قال لهم : وأما قولكم من فاتحة الكتاب إلى خاتمته ، فإن وجدتموني أثبت بكتاب الله من معاوية فاثبتوني ، وإن وجدتم معاوية أثبت مني فاثبتوه ، فوالله يا معاشر الخوارج ما قلت لكم هذا إلا بعد أن تيقنت أن الران استولى علىقلوبكم والشيطان قد استحوذ عليكم وأنكم قدد نسيتم الله ورسوله ونسيتم حقي وخلا

بعضكم إلى بعض وقلتم ما لنا إلا أن ننظر في كتاب الله ، يا معاشر الخوارج ، إن لم يكن في كتاب الله عز وجل إلا قوله ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ) وقد علمتم أنه لم يكن أقرب إلى رسول الله يَجْمَانِكُ مني ومن ابنته فاطمة وابني الحسن والحسين ، فكان هذا حسبي بهذه الآية فضلاً عند الله ورسوله في كتاب الله عز وجل في ان لم أسألكم أجراً على ما هداكم الله وأنقذكم من شفا حفرة من النار وجعلكم خير أمة وجعل الشفاعة والحوض لرسول الله عَمَانِنينَ في ذلك فضلاً عظيماً .

هذا وقد علمتم أن الله تبارك وتعالى قد أنزل في حقي ( إغسا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكمون) وما أحد من الناس زكى في ركوعه غيري ، فكان رسول الله يَهَيَّ جاءني بخاتم أنزله جبريل عنفيتان من الله عز وجل ولم يصغه صائغ، عليه ياقوتة مكتوب عليها و الله الملك ، ، فتختمت بسه وخرجت إلى مسجد رسول الله يَهَيَّ فصليت ركمتين شكراً لله على تلك الموهبة ، فأتاني آت من عند الله فسلم على في الصلاة في الركعة الثانية وقال : هل من زكاة يا رسول الله توصلها إلى يشكرها الله لك ويجازيك عنها ؟ فوهبته ذلك الخاتم له ، وما كان في الدنيا أحب إلى من ذلك الخاتم والناس ينظرون .

وأتممت صلاتي وجلست اسبح لله وحده وأشكره حتى دخلنا إلى رسول الله مين الله وقبلني على لحيتي ووجهي وقسال : هنتاك الله يا أبا الحسن وهناني كرامة لي فيك وعيناه تهملان بالدموع ، ثم قرأ هذه الآية وما يليها وقال لهم ولآية الحس في كتاب الله على سائر المسلمين وهي قول الله عز وجل: ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) وقد علمتم أن الله لن ينال لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. فيا هو من خمس الغنائم إلى من يرد ؟ قالوا إلى أولي القربى من الرسول واليتامى واليتامى واليتامى واليتامى واليتامى

والمساكين وابن السبيل ، قال واليتيم إذا بلغ أشده والمسلمون إذا استغنوا وابن السبيل إذا لم يحتج إلى من يرد مالهم ؟ قالوا إلى ذوي القربى من رسول الله .

قال فقد علمتم معاشر الحنوارج أن ما غنمتم من جهاد أو في اعتراف أو في مكسب أو شفا الحزن أو مقرض الخياط ، ومن غنم بكسب فهو لي والحكم لي فيه وليس لأحد من المسلمين عليّ حق ، وأنا شريك كل من آمن بالله ورسوله في كل ما اكتسبه ، فإن وفاني حق الدين الذي فرضه الله عليه كان ممتثلاً لأمر الله وما أنزله على رسوله ، ومن ببخسني حقي كانت ظلامتي عنده إلى أن يحكم الله في وهو خهير الحاكمين . قالوا : صدقت وأبرزت وأصبت وأخطأنا ، والحق والحجة لك ، قال هذا هو الجواب عن آخر سؤالكم ، قالوا صدقت .

وانحرفت اليه طائفة كانت استجابه إلا الأربعة آلاف الذين مرقوا ، فقالوا يا أمير المؤمنين نقاتلهم معك ، فقال لا أقف لا معنا ولا علينا وانظروا إلى نفوذ حكم الله فيهم ، ثم صاح فيهم ثلاثاً فسمع جميعهم هل أنتم منيبون ؟ قال هل أنتم راجعون ؟ فقالوا بأجمعهم عن قتالك لا ، فقال لأصحابه : والله لولا اني أكره أن تتركوا العمل وتتكلوا علي بالفصل لمن قاتل لما قاتل هؤلاء القوم غيري ولكان لي من الفضل عند الله في الدنيا والآخرة ، فشدوا عليكم فإني شاد ، فكانوا كرماد اشتدت به الربح في يوم عاصف وكيوم قال الله لهم موتوا ، فلما أخذوا قال أمير المؤمنين عنيسياد: ، من قتل منكم فلن يقتل إلا تسعة ، وعدوا أصحاب أمير المؤمنين فوجدوهم تسعة ، فعدوا الحوارج الناجي منهم عشرة ، قال : وفالق الحبة وبارىء النسمة ما كذب ولا كذبت ولا ظللت ولا اظلت ، واني على بينة من ربي بينها لنبيه عينها نبيه ني .

ثم قال لهم : هل وجدتم ذو الثدية في القتلى ؟ قالوا لا ، قال آتوني بالبغلة ، فقدمت اليه بغلة رسول الله الدلدل فركبها وصار في مصارعهم فوقفت به البغلة وهمهمت وهزّت ذنبها ، فتبسم أمير المؤمنين عليتها وقال : ويحكم ا همذه البغلة تخبرني أن ذو الثدية حرقوصاً — لعنه الله — تحت هؤلاء القتلى ، فبحثوا

عليه فإذا هو في ركن قد دفن نفسه تحت القتلى ، فأخرجوه وكشفوا عن أثوابه فإذا هو في صورة عظيمة حول حلمته شعرات كشوك الشيهم — والشيهم ذكر القنفذ — قال مدوا حلمته ، فمدوها فبلغت أطراف أنامل رجليه ثم أطلقوها فصارت في صدره ، فقال أمير المؤمنين عنيئيات : الحسد لله يا عدو الله الذي قتلك وعجل بك وبأصحابك إلى النار ، فقتلوه — لعنه الله — وهو جد أحمد ان حنبل .

وقد كانت الخوارج خرجوا اليه قبل ذلك بجوار في جانب الكوفة ، وهو غربي الفرات ، في اثني عشر ألف رجل ، فأتاه الخبر فخرج اليهم في جملة من الناس في ملاة والقوم شاكين في سلاحهم ، فقال الله ليس هو يوم قتالهم ولكنهم يخرجون علي في قتال النهروان أربعة آلاف رجل يمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية ، فلما برزوا قال لهم ارضوا بمائة منكم ، ثم قال للعشرة ارضوا برجل ، وقال للرجل : ليس هذا يوم قتالهم سيفرقون حتى يصيروا أربعة آلاف ويخرجون علي في قابل مثل هذا الشهر وفي مثل هذا اليوم فأخرج اليكم فأفتلكم حتى لا يبقى إلا تسعة أنفار ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة هكذا أخبرني رسول الله يتيالي ، فافترقوا حتى صاروا أربعة آلاف رجل يتبرأ بعضهم من بعض كما قال أمير المؤمنين عيالي النها حتى لم يبق إلا تسعة أنفار ، وقتلهم حتى لم يبق إلا تسعة أنفار ، فكان مذا من دلائله على المؤمنين عيالي المناه ال

وعنه عن ابن العباس عن غياث بن يونس الديلمي عن محمد بن علي عن علي بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي مسعود العلاف عن أبي الجارود عن جعفر علائم قال : خطب أمير المؤمنين بالكوفة ، فبينا هو على المنبر إذ أقبلت عليه حية كالخابوط العظيم سوداء مظلمة حمراء العينين محددة الأنياب حتى دخلت باب المسجد ، ففزع الناس منها واضطربوا ، فقطع أمير المؤمنين الخطبة وقال لهم : افرحوا إنها رسول قوم يقال لهم بنو عامر ، فجاءت الحية حتى صعدت المنبر ووصلت إلى أمير المؤمنين علايتها ووضعت فاهها على أذنه والناس بنظرون اليها

وأنها تسارره أسراراً وتنق كنقيق الطير ثم كلمها بكلام يشبه نقيقها ، ثم ولث الحية خارجة من حيث دخلت .

ونزل أمير المؤمنين عن المنبر فقيل له : ماذا أرادت الحية يا أمير المؤمنين وما حالها ؟ فقال : هذه الحية رسول قوم من الجن يقال لهم بنو عامر ، أخبرتني أنه وقع بينهم وبين قوم يقال لهم بنو عنزة شراً وقتالاً ، فبعثوا إلى بهذه الحية يسألوني الإصلاح بينهم ، فوعدتهم بذلك وأنا آتيهم الليسلة ، قالوا : يا أمير المؤمنين ائذن لنا أن نخرج معك ، قال أنا أكره ذلك .

فلما صلى بهم العشاء الأخسير انطلق والناس من حوله حتى أتى بهم ظهر الكوفة في غربيها فخط خطة عليهم ثم قال لهم إياكم أن تخرجوا من هذه الخطة فقعدوا في الخطة وهم ينظرون اليه ، وقد نصب لهم منبراً فصعد عليه ثم خطب خطبة لم يسمع الأولون بمثلها ثم لم يبرح حتى أصلح بينهم واقتدى بعضهم ببعض وأقبل أمير المؤمنين عربيتهم إلى أصحابه وهم ينظرون إلى الجن حوله يميناً وشمالاً فقالوا يا أمير المؤمنين رأينا عجباً في المشاهدة ، قال رأيتموهم قالوا نعم قال فصفوهم قالوا هم أقوام شبر بالطول شبه بالزط قال صدقتم فقد رأيتموهم حقا انهم بعثوا يستغيثوني فأغثتهم وكان بينهم دماء فخافوا أن يتفانوا فأصلحت بينهم وقربت بعضهم من بعض فكان هذا من دلائله عربيتهند.

وعنه عن جعفر بن مالك عن موسى بن زيد الجلاب عن محمد بن على عن على ابن محمد عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عبار عن حمزة الثالي عن ميثم المار النهرواني عن الأصبغ بن نباتة قال: خرجنا مع أمير المؤمنين من الحسين وهو يريد صفين ، فلما انتهى إلى كربلاء وقف بها وقال ها هنا يقتل ابني الحسين وثماني رجال من أولاد عبد المطلب وثلاثة وخمسين من أنصاره ، ثم سار مغرباً وعدل عن الجادة بشاطىء الفرات قاصداً ، فلما توسطنا البر وكان يوماً قائظاً شديد الحر وكان الماء في العسكر يسير إلا انا كنا على الجادة الفرات فلم توده بقدر الماء الذي

كان معنا وعطش أهل العسكر حتى تقطع الناس عطشاً وشكوا إلى أمير المؤمنين على المرابع الم

فبينا نحن نسير إذ بقائم من حديد شاهق عالي في رأسه راهب ، فقصد اليه أمير المؤمنين عيستها فصاح يا راهب هل بقربك ماء ، فأشرف الراهب من رأس القائمة فقال وأين لنا بالماء إلا على بعد فرسخين كيف يكون الماء في هذه القفرة البيداء ، فعدل أمير المؤمنين إلى قاع رضراض وحصى ورمل فوقف هنيهة ثم أشار إلى العسكر أن ينزلوا فنزل أكثر الناس فقال لهم هنا ماء فابحثوا فتلقوا صخرة على عين ماء أبيض زلالا أشد بياضاً من اللبن وأحلى من السهد ، فكبرالناس وبحثوا في القاع حتى قلعوا كثباناً من ذلك الرمل والحصى ، وظهرت لنا صخرة بيضاء فقال لنا دونكم إياها فاقلعوها فابحثنا عليها فصعبت وامتنعت منا فقال ارموا بأجمعكم فإنكم لا تشربون ولا ترون زلالا إن لم تقلعوها .

وكنا في المسكر ستين ألف رجل وتبع كثير ولم تبق كف منا إلا رامت قلع تلك الصخرة فلم نقدر على قلعها ، فقلنا يا أمير المؤمنين قد بلوتنا بها فوجدنا ضعفاً فأدر كنا بفضلك علينا فدنا منها وجرد ذراعه ومديده إلى الساء وتكلم بكلمات وهو مستقبل الكعبة ، فسمعناه يقول كلمات من الانجيل طاب طاب الماء طيبونا واليوح اسمينا والحايونا وإذ يكونا ثم أهوى بيده المباركة اليمنى على الصخرة واقتلعها كالكرة إذا انضربت من اللعب ، فكبر الناس وظهر الماء على وجه الأرض من تلك العين أبيض كزلال لم ير مثله في ماء الدنيا فشربنا وروينا وتزودنا والراهب مشرف على رأس القمة ، فلما استقينا أخذ الصخرة بيده المباركة فردها على تلك العين فكأنها لم تزول ، ورددنا كل ما مجثناه من الرمل وسرنا فلم نبعد حتى قال لنا ليرجع بعضكم فلينظر هل موضع الصخرة أثر فرجعوا يحلفون بالله أنهم ما رأوا لها أثراً وكان وجه القاع عليه سحيق الرمل.

قال فلما نظر الراهب إلى فعل أمير المؤمنين عيستالان قال هذا والله وصي محمد عن القائمة ولحق بأمير المؤمنين عيستالان

فقال أنا أشهد ان أبي أخبرني عن جدي وكان من حواري سيدنا المسيح صلوات الله عليه ، والمسيح أخبره بقرب هذا القايم الذي كنت فيه وبهذه العين الماء الأبيض من الثلج وأعذب من كل ماء عذب وانه من أجلها بني ذلك الدير والقايم فانه لا يستخرجها إلا نبي أو وصي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله وانك وصي رسول الله عنه القيامة والماء عنه والقايم بالحق إلى يوم القيامة وقد رأيت يا أمير المؤمنين اني أصحبك في سفرك هذا يصيبني ما أصابك من خد وشر.

فقال له أمير المؤمنين عنيفتها حزاك الله خيراً ودعا له بالخير ، فقال له يا راهب الزمني وكن قريباً مني فإنك تستشهد معي بصفين وتدخل الجنة ، فلما كانت ليلة الهرير بصفين والتقى الجمان قتل الراهب في تلك الليلة ، فلما أصبح أمير المؤمنين عنيستها قال لأصحابه ادفنوا قتلاكم ، وأقبل أمير المؤمنين يطلب الراهب فوجدناه فأخذه وصلى عليه ودفنه في لحده ، ثم قال أمير المؤمنين عنيستها لا لكاني أنظر اليه وإلى منزلته في الجنة وزوجاته اللائي أكرمه الله بهن فكان هذا من دلائله عنيستها .

وعنه عن أحمد بن محمد الحيجال الصيرفي عن محمد بن جعفر الطريفي عن محمد ابن علي عن أبي حمزة الثالي عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق تلائم قال: مد الفرات عندهم بالكوفة على عهد أمير المؤمنين تلائم هذه وهو بها مقيم مدة عظيمة، حتى طفا وعلا كالجيال وصار بإزاء شرفات الكوفة، وكان أمير المؤمنين تلائم في ذلك اليوم قد خرج إلى النجف ونفر من أصحابه فنظر إلى بعض أصحابه فقال للنفر الذين معه اني أرى النجف يخبر أن الماء قد طفا من الفرات حتى وافى على منازل الكوفة وان الناس بها ضجوا وفزعوا الينا فقوموا بنا اليهم.

فأقبل هو والنفر إلى الكوفة وتلقاه أهلها صارخين مستغيثين ، فقال ما شأنكم طفا الماء عليكم ما كان الله ليعذبكم وأنا فيكم وسار يريد الفرات والناس من حوله حتى ورد على مجلس لثقيف فتغامزوا عليه وأشاروا إلى بعض احداثهم فالتفت اليهم أمير المؤمنين مغضباً فقال صغار الخدود قصار الغمود بقايا غمود عبيد بني عبيد من يشتري مني ثقيف برغيف فإنهم عبيد زيوف.

فقام اليه مشايخهم فقالوا يا أمير المؤمنين ان هؤلاء إلا شباباً لا يعقلون فلا تؤاخذنا بهم فوالله إنا لهذا كارهون ولا أحد منا يرضى به ، فاعف عنا عفى الله عنك فقال عنيتيان لست أعفو عنكم إلا على أن لا أرجع إلى الفرات وتهدموا مجلسكم هذا ، وكان منظراً وروشن مسترف وميزاب يصب إلى طريق المسلمين بلاليمكم فيها ، فقالوا نفعل يا أمير المؤمنين .

وسكر مجلسهم وفعلوا كل مسا أمرهم حتى أتى إلى الفرات وهو يزخر بأمواج كالجبال فسقط الناس لوجوههم وصاحوا الله الله يا أمير المؤمنين ارفق برعيتك فنزل وأخذ قضيب رسول الله سيتراك فقرعه قرعة واحدة وقال اسكن يا أبا خالد فانزجر الماء، فها تم كلامه حتى ظهرت الأرض في بطن الفرات حتى كأن لم يكن فيها ماء ، فصاح الناس الله الله رفقاً برعيتك يا أمير المؤمنين لللا يموتوا عطشاً ، فقال أمير المؤمنين عربيت اجر على قدر يا فرات فجرى لا زايداً ولا ناقصاً .

ووجد فوق الجسر رمانة ، فوقعت على الجسر رمانة لم يوجد في الدنيا مثلها فحد الناس أيديهم ليحملوها إلى أمير المؤمنين تنيئيًا لله تصل أيديهم اليها ، فمد يده المباركة وأخذها وقال : هذه الرمانة من رمان الجنة لا يمسها ولا يا كلها إلا نبي أو وصي نبي ولولا ذلك لقسمتها عليكم في بيت مالكم .

وفي ذلك اليوم كانت فتنـة عبدالله بن سبأ وأصحابه العشرة الذين كانوا معه وقالوا ما قالوه، وأحرقهم أمير المؤمنين للائته بالنار بعد أن استتابهم ثلاثة أيام فأبوا ولم يرجعوا فأحرقهم في صخرة الاخدود، فكان هذا من دلائله للسياد.

وعن أبيه عن محمد بن ميمون عن الحسن بن علي عن أبي حمزة عن حيان بن سدير الصيرفي عن مراد يقال له رباب بن رياح قال : كنت قماتمًا على رأس أمير المؤمنين بالبصرة بعد الفراغ من أصحاب الجمل ، إذ أتى عبدالله بن عباس فقال : يا أمير المؤمنين إن لي اليك حاجة ، فقال له عرفت حاجتك قبل أن تله كرها لي الحببت أن تطلب مني الأمان لمروان بن الحكم ، فقال يا أمير المؤمنين احب أن تؤمنه ، قال فاذهب فجئني به يبايعني ولا تجيئني إلا رديفاً .

قال: فما لبثت إلا قليلا حتى أقبل ابن عباس وخلفه مروان بن الحكم رديفاً فقال له أمير المؤمنين عنفيت : هل تبايعني ؟ قال مروان : ابايعك على أن في النفس ما فيها ، قال أمير المؤمنين : إني لست آخذ بيعتك على ما في نفسك وإنما على ما ظهر لي ، فسلة أمير المؤمنين يده ، فلما بايعه قال : هيه يابن الحكم قد كنت تخاف أن ترى رأسك يقطع في هنده المعمعة ، كلا بالله أن لا يكون يسومونهم حتى يخرج من صلبك طواغيت علكون هذه الرعية يسومونهم خوفاً وظلماً وجوراً ويسقونهم كؤوساً مرة .

قال مروان : فهاكان مني إلا ما أخبرني علي ، ثم هرب فلحق بمــــاوية ، وكان كما قال أمبر المؤمنين تيسيجاد ، فكان هذا من دلائله تيسيجاد .

وعنه عن جعفر بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن الزيات عن الربيع بن محمد الأصم عن بني الجارود عن القاسم بن الوليه الهمذاني عن الحارث الأعور الهمذاني قال : كنا مع أمير المؤمنين عنين الكناس إذ أقبه ل أسد يهوي ولا تعدل من حوله حتى انتهى إلى أمير المؤمنين و فقال له ارجع ولا تدخل دار هجرتي بعد اليوم و بلغ السباع عني تتجافى الكوفة وجميع ما حولها و ألا إن طاعتي طاعة الله فإذا عصوا الله وخلوا طاعتي فقد حكمت فيهم .

فلم تزل السباع تتجافى الكوفة إلى أن قضى أمير المؤمنين تلائتهاد ، وتقلدها زياد بن أبيه دعي أبي سفيان لعنه الله ، فلما دخلها سلطت السباع على الكوفة وما حولها حتى أفنت الكثير من الناس ، فكان هذا من دلائله تلائتهاد .

وعنه عن أبيه عن محمد بن ميمون عن محمد بن علي عن أبي حمزة عن القاسم

الهمذاني عن الحارث الأعور قال: بينا أمير المؤمنين عليتهادد يخطب في الناس يوم الجمعة في مسجد الكوفة ، إذ أقبلت أفعى من ناحية باب الفيل رأسها أعظم من رأس البعير تهوي إلى نحو المنبر ، فافترق الناس في جانب المسجد خوفاً منها ، ثم صعدت المنبر وتطاولت إلى أذن أمير المؤمنين فأصفى اليها ، ثم جعلت يسارها ملياً ونزلت فلما بلغت باب الفيل انقطع أثرها وغابت عن أعين الناس ، فلم يبق مؤمن ولا مؤمنة إلا قال هذا من عجائب أمير المؤمنين ، ولم يبق منافق ولا منافقة إلا قال هذا من سحر علي .

فقال أمير المؤمنين عليتهادن : أيها الناس ، إني لست بساحر وهبذا الذي رأيتموه وصي محمد على الجن وأنا وصيه على الإنس ، وهو يطيعني أكثر مما تطيعوني وهو خليفتي فيهم ، وقسد جرت بين الجن ملحمة تتهادر فيها الدماء وهم لا يعلمون ما الخرج منها ولا الحكم فيها ، وقد سألني عن الجواب في ذلك، فأجبته عنه بالحق ، وهذا المثال الذي يمثل بكم أراد به أن يريكم فضلي عليكم الذي هو أعلم به منكم ، فكان هذا من دلائله عليها .

وعنه بهذا الاسناد عن الحارث قال: خرجنا مع أمير المؤمنين عليك حتى انتهينا إلى القاطول بالكوفة على شاطىء الفرات ، فإذا بأصل شجرة قد وقع لحاؤها وبقي على شاطىء الفرات عودها يابساً ، فضربها عليسياد بيده ثم قال لها: ارجعي بإذن الله خضراء ذات ثمر ، فإذا هي تهتز بأغصانها مورقة مثمرة الكثرى الذي لم يُر مثله في فواكه الدنيا ، فطعمنا منها وتزودنا وحملنا ، فلما كان بعد ثلاثة أيام عدنا اليها فإذا بها خضرة فيها الكثرى ، فكان هذا من دلائله عليستهد.

وعنه عن أبيه عن محمد بن عمار قال : حدثني عمر بن القاسم عن عمر بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر عليتها قال : لما أمر أمير المؤمنين عليتها بإنجاز عدات رسول الله عليها أو عدة فليقبل الينا . وكان الرجل يجيء ألا من كان له دين عند رسول الله أو عدة فليقبل الينا . وكان الرجل يجيء

وأمير المؤمنين لا يملك شيئاً فيقول: اللهم اقض عن نبيك ، فيجد ما وعد النبي عن البساط لا يزيد ولا ينقص .

قال أبو بكر لعمر: هذا يصيب ما وعد النبي تحت البساط ونخشى أن يميل الناس اليه ، فقال عر : فلينادي مناديك أيضاً فإنك تقضي كما قضى ، فنادى مناديه : ألا من كان له عند رسول الله دين فليقبل الينا ، فسلط عليهم أعرابي فقال: أنا لي عند رسول الله ثمانون ناقة سود المقل حمر الأبدان فأزمتها ورحالها، فقال أبو بكر تحضر عندنا غداً .

فضى الأعرابي ، فقال أبو بكر لعمر : لا تزال في ذلك مدة ، ويحك ا من أين في الدنيا ثمانين ناقة بهذه الصفات ؟ ما تريد إلا أن تجملنا عند الناس كاذبين، فقال عمر: يا أبا بكر إن هاهنا تخلص منه ، قال وما هي ؟ قال تقول له احضر لنا بينتك على رسول الله بهذا الذي ذكرته حتى نوفيك إياه ، فإن رسول الله بهذا الذي ذكرته حتى نوفيك إياه ، فإن رسول الله بينة . . فلما كان بعد العصر حضر الاعرابي فقال حيث الموعد على رسول الله ، فقال أبو بكر وعمر : أحضر لنا بينتك على رسول الله بهذا حتى نوفيك ، فقال : أترك رجلاً يعطيني بلا بينة وأجيء إلى قوم لا يعطوني إلا ببينة ؟! ما أرى إلا ما قد تقطعت بكما الأسباب وتزعون أن يعطوني إلا ببينة ؟! ما أرى إلا ما قد تقطعت بكما الأسباب وتزعون أن رسول الله كان كاذباً !! لا تين أبا الحسن عيسيد ، فلئن قال لي كما قلتها لأرتد ن عن الإسلام .

فجاء إلى أمير المؤمنين عيستاه فقال له : إن لي عند رسول الله يَشَيَّرُا عُنْهُ عَالُونَ نَاقَة حَر الأبدان سود المقل بأزمتها ورحالها ، فقال عيستاه : اجلس يا اعرابي إن الله يقضي عن نبيه ، ثم قال : يا حسن ويا حسين ، اذهبا إلى وادي فلان وناديا عند شفير الوادي : بعثنا رسول الله عَيْمُ اللهِ الديحم وحبيبه ووصيه ، ان للاعرابي عند رسول الله ثمانون ناقة سود المقل حمر الأبدان بأزمتها ورحالها .

فمضى الحسن والحسين (ع) ومعهما أهل المدينة إلى حيث أمرهما أبوهما أمير

المؤمنين عليستان وقالا مساقاله لهما ، و مَن تبعهما من الناس يسمعون ما أجابهما ، فجاؤا من الوادي يقولون : نشهد أنك حبيب محمد مرابي في وصيه كما قلمًا ، فانتظر حتى نجمعها بيننا، فما جلسنا إلا قليلًا حتى ظهرت ثمانين ناقة سود المقل حمر الأبدان ، وإن الحسن والحسين (ع) ساقاها إلى أمير المؤمنين فدفعها إلى الاعرابي ، فكان هذا من دلائله عليستاند .

وعنه عن محمد بن جباة المتار عن موسى بن محمد الازدي عن الخول بن ابراهيم عن رشدة بن يزيد الخيبري عن الحسن بن محبوب عن أبي خديجة سالم ابن مكرم عن أبي حمزة الثالي عن جابر بن عبد الله بن عمر بن حزام الأنصاري قال: أرسل رسول الله ميها سرية فقال لهم انكم تصلون ساعة كذا وكذا من الليل إلى أرض لا تهتدون فيها سيراً ، فإذا وصلتم فخذوا ذات الشمال فإنكم تمرون برجل فاضل خير في شأنه فترشدونه فيأبى أن يرشدكم حتى تأكلون من طعامه فيذبح لكم كبشاً فيطعمكم ويرشدكم الطريق، فاقرؤه مني السلام واعلموا أنى قد ظهرت بالمدينة .

فمضوا فلما وصلوا الموضع في الوقت ضلوا فقال قائل منهم ألم يقل لكم رسول الله خدوا ذات الشال؟ ففعلوا فمروا بالرجل الذي ذكره رسول الله عَيْمَا فيلم أن فاسترشدوه الطريق فقال لا أفعل حتى تأكلوا من طعامنا فذبح لهم كبشا فأكلوا من طعامه وقام معهم فأرشدهم الطريق وقال لهم : ظهر الذي عَيْمَا في المدينة ، قالوا نعم وبلغوه السلام فخلف في شأنه من خلف ومضى إلى رسول الله عَيْمَا في المدينة ، وهو عمرو بن الحق الخزاعي الكاهن بن حبيب بن عمر بن الفتى بن رباح بن عمرة ابن سعد بن كعب فلبث معه ما شاء الله سبحانه وتعالى ، ثم قال له رسول الله عبرات الله على الموضع الذي هاجرت إلى منه فإذا نزل أخي أمير المؤمنين بالكوفة وجعلها دار هجرته فكن معه .

فانصرف عمرو بن الحمق إلى شأنه حتى إذا نزل أمير المؤمنين بالكوفة أتاه فأقام معه بالكوفة ، فبينا أمير المؤمنين جالس وعمر بين يديه قال له يا عمر لك

دار أبيعها واجعلها في الأزد، فإني غداً لو غبت عنكم لطلبتك الآزد حتى تخرج من الكوفة متوجها نحو الموصل فتمر برجل نصراني فتقعد عنده وتستقيه الماء ، فيسقيك ويسألك عن قصتك فتخبره وستصادفه مقعداً فادعوه إلى الإسلام ، فإنه سينهض صحيحاً سليماً وتمر برجل محجوب جالس على الجادة فتستقيه الماء فيسقيك ويسألك عن قصتك وما الذي أخافك وممن توقى ، فحدثه أن معاوية طلبك ليقتلك ويمثل بك لإيمانك بالله ورسوله وطاعتك لي وإخلاصك لولايتي ونصحك اليه في دينك فادعوه إلى الإسلام فإنه يسلم ، فمر يدك على عينه فإنه يرجع بصيراً بإذن الله تعالى ، فيتبعانك ويكونان هما اللذان يواريان بدنك في الأرض .

ثم تصير إلى دير على نهريقال له الدجلة فإن فيه صديقاً عند من علم المسيح عليه فاتخذه عون الأعوان على سر صاحبك وما ذلك إلا ليهديه الله بك فإذا أحس بك شرطة ابن الحم وهو خليفة معاوية بالجزيرة ، يكون مسكنه بالموصل فاقصد إلى الطريق الذي في الدير يتواضع حتى يصير في دورته فإذا أراك ذلك في أعلى الموصل فناده فإنه يمتنع عنك فاذكر اسم الله الذي عامتك إياه فإن الدير يتواضع لك حتى يصير في دورته ، فإذا ذلك الراهب الصديق قال لتلاميذ معه ليس هذا أو ان سيدنا المسيح ، هذا شخص كريم ومحمد قد توفاه الله ووصيه قسد استشهد بالكوفة وهذا من حواريه ، ثم يأتيك خاشما ذليلا فيقول لك أيسا الشخص العظيم أهلتني لما لم أستحقه فيا تأمرني فيقول استر تلميذك هذا من عبدك ويشرف على ديرك فانظر ماذا ترى، فإذا قال لك أرى خيلا غائرة شحونا فخلف تلميذك عنده وانزل واركب فرسك واقصد نحو الغاب على شاطيء الدجلة استار فيه فإنه لا بد أن يشترك في دمك فسقة من الجن والانس ، فإذا استترت فيه فينه فإنه لا بد أن يشترك في ذمك فسقة من الجن والانس ، فإذا استترت فيه اضفارك وتعاثر فرسك فيندار بكالحيل فيقولون هذا فرس عمرو بن الحق ويقفون ويقفون ويقفون ويقائل على المجلة والجادة وقف لهم في

تلك البقعة فإن الله جعلها حفرتك وحرمك فالقامم بنفسك فاقتل ما استطعت حتى يأتيك أمر الله ، فإذا غلوك وحزوا رأسك وسيروه على القنا إلى معاوية لعنه الله ورأسك أول رأس يشهر في الإسلام من بلد إلى بلد .

ثم يبكي أمير المؤمنين ويقول: وقرة عيني ابني الحسين فإن رأسه يشهر على قناة وتسبى حرائره بعدك يا عمرو من كربلاء غربي الفرات إلى يزيد بن معاوية عليها لعنة الله ، ثم ينزل صاحماك المحجوب والمقعد فيواريان بدنك في موضع مصرعك وهو بين الدير والموصل فكان كا ذكره رسول الله عيمين وأمير المؤمنين عربيتها هذا من دلائله ومعجزاته صلوات الله عليه .

وعنه عن على بن بشر عن على بن النمان عن هارون بن يزيد الخزاعي عن أحمد بن خالد الطبرستاني عن حمران بن أعين بن القاسم بن محمد بن بكر عن رميلة ، وكان رجلا من خواص أمير المؤمنين عيييه قال رميلة ، وعكت وعكا شديداً في زمان أمير المؤمنين ثم وجدت منه خفا في نفسي في يوم الجمة فقلت لا أعمل شيئاً أفضل من أني أعلى على الماء وآتي المسجد فاصلي خلف أمير المؤمنين عيستهد ففعلت ذلك ، فلما علا المنبر في جامع الكوفة عاودني الوعك .

فلما خرج أمير المؤمنين من المسجد تبعته فالتفت إلى وقال لى أراك مشتكيا بعضك إلى بعض ، قد علمت من الوعك وما قلت انك لا تعمل شيئاً أفضل من غسلك لصلاة الجعة خلفي وانك كنت وجدت خفا ، فلما صليت وعلوت المنبر عاد الدك قلت والله يا أمير المؤمنين ما زدت في قصتي حرفاً ولا نقصت حرفاً ، فقال يا رميلة ما من مؤمن ولا مؤمنة يمرض إلا مرضنا لمرضه ولا يحزن إلا حزنا لحزنه ولا دعا إلا آمنا على دعائه ولا شكا إلا دعونا له ، فقلت يا أمير المؤمنين هذا لمن كان في أطراف الأرض كيف يكون في هذا لمن يا رميلة ليس بغائب عنا مؤمن ولا مؤمنة في مشارقها ومغاربها إلا وهو معنا ونحن معه فكان هذا من دلائله عليتهاد .

وعنه عن جعفر بن يزيد القزويني عن زيد الشحام عن أبي هارون المكفوف

عن ميثم التارعن سعد العلاف عن الأصبغ بن نباتة قال : جاء نفر إلى أمير المؤمنين عليت الجري مسخا ، فقال المؤمنين عليت فقالوا ان المعتمد يزعم انك تقول ان هذا الجري مسخا ، فقال قفوا مكانكم حتى أخرج اليكم فتناول ثوبه ثم خرج اليهم ومضى حتى انتهى إلى الفرات بالكوفة ، وصاح يا جري فأجابه لبيك لبيك قال من أنا ؟ قال أنت إمام المتقين وأمير المؤمنين ، فقال له أمير المؤمنين عليتها من أنت ؟ قال أنا من عرضت عليه ولايتك فجحدتها ولم أقبلها فمسخت جرياً وبعض هؤلاء الذين كانوا ممك بمسخون حرياً.

فقال له أمير المؤمنين بين ضيعتك وفيمن كنت ومن كان معك ؟ قال نعم يا أمير كنا أربعة وعشرون طائفة من بني اسرائيل قد تمردنا وطغينا واستكبرنا وتجبرنا وسكنا المفارز رغبة منا في البعد عن المياه والأنهار ، فأتانا آت وأنت والله أعرف به منا يا أمير المؤمنين ، فجمعنا في صحن الدار وصرخ بنا صرخة فجمعنا في موضع و'احد وكنا مبددين في تلك المفارز والقفار ، فقالُ لنا ما لكم هربتم من المدن والمياه والأنهار وسكنتم هذه المفارز فأردنا نقول لأننا فوق العالم تُكبراً وتعززاً ، فقال لنا قد عامت ما في نفوسكم فعلى الله تتقدرون فقلنا له بلى ، فقال أليس قد أخذ عليكم العهد لتؤمنن بمحمد بن عبد الله المكي قلنا بلي، قال وأخذ عليكم العهد بولاية وصيه وخليفته بعهده وبعهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عنيتهم فسكتنا ولم نجب بألسنتنا وقلوبنا ونياتنا لا تقبلها إلا أو تقولون بألسنتكم فقلنا بأجمعنا بالسنتنا وقلوبنا ونياتنا لاتقبلها فصاح بنا صيحة وقال كونوا بإذنالله مسوخاكل طائفة جنسا ويا أيتها القفار كوني بإذن الله أنهاراً وتسكنك هذه المسوخ وتتصل ببحار الدنيا وأنهارها حتى لا يكون مـاء إلا كانوا فيه ، فمسخنا ونحن أربعة وعشرين جنساً فصاحت اثنتي عشر طائفة منا أيها المقتدر علينا بقدرة الا ما أعفيتنا منالماء وجعلتنا على ظهر الأرض قال قد فعلت .

فقال أمير المؤمنين هيه يا جري بين ما كان الأجناس المسوخات البرية

والبحرية ، فقالوا أما البحرية فنحن الجري والدواب والسلاحف والمسار ما هي والزمار والسراطين والدلافين وكلاب الماء والضفادع وبنات نقرس والغرمان والكوسج والتمساح ، فقال أمير المؤمنين عنيت لا هيه بالبرية قسال نعم الوزغ والخشاف والكلب والدب والقرد والخنازير والضب والجربا والوز والحنافس والأرنب والضبع ، قال أمير المؤمنين فما فيكم من خلق الانسانية وطبائعها قال الجري أفواهنا صورة وخلقة وكنا نحيض مثل الاناث ، قسال أمير المؤمنين صدقت أيها الجري وحفظت ما كان قال الجري يا أمير المؤمنين هل من توبة فقسال عنوصتها دو وهو يوم القيامة والله خير حافظاً وهو أرحم الراحين .

قال الأصبغ بن نباتة فسمعنا والله ما قال ذلك الجري ووعيناه وكتبناه وعرضناه على أمير المؤمنين تنافئها فضح والله لنا ومسخ من بعض. القوم الله عصروا فكان هذا من دلائله تنافئها .

وعنه عن أبي الحواري عن عبد الله بن محمد بن فارس بن ماهويه عن اسماعيل ابن علي النهرواني عن ماهان الابلي عن المفضل بن عمر الجعفي أن أمير المؤمنين المسيح النه المنهرواني عن ماهان الابلي عن المفضل بن عمر الجعفي أن أمير المؤمنين المسيح الله المنه الله المنه المن

وعنه عن أبيه عن سعد بن مسلم عن صباح الأميري عن الحارث بن خضر عن الأصبغ بن نباتة قال خرجنا مع أمير المؤمنين وهو يطوف بالسوق يأمر بوفاء

الكيل والميزان وهو يطوف إلى أن انتصف النهار ومر برجل جالس فقام اليه فقال له يا أمير المؤمنين مر معي إلى أن تدخل بيتي تتفدى عندي وتدعو لي وما أحسبك اليوم تغديت ، قال أمير المؤمنين على أن لا تدخر ما في بيتك ولا تتكلف من وراء بابك قال لك شرطك وتدخل ، ودخلنا وأكلنا خبزاً وزيتاً وتمرأ ثم خرج يمشي حتى انتهى إلى قصر الامارة بالكوفة فركل برجله الأرض فزلزلت ثم قال ايم الله لو علمتم ما ها هنا ايم والله لقام قائم لأخرج من هسنا الموضع اثني عشر ألف درع واثني عشر ألف بيضة لها وجهات ، ثم ألبسها اثني عشر ألف من أولاد المجم ثم يأمر بقتل كل من كان على خلاف ما هم عليه واني أعلم ذلك وأراه كا أعلم اليوم وأراه فكان هذا من دلائله عليتهادن .

وعنه عن محمد بن داوود عن الحسين بن أبيه عن عمر بن شمر ومحمد بن سنان الزاهري عن جابر بن يزيد الجعفي عن يحيى بن أبي العقب عن مالك الأشتر رضي الله عنه قال : دخلت على أمير المؤمنين عليك الله مظلمة فقلت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، فقال وعليك السلام ما الذي أدخلك على في هذه الساعة يا مالك؟ فقلت خيراً يا أمير المؤمنين وشوقي اليك فقال صدقت والله يا مالك ، فهل رأيت أحداً ببابي في هذه الليلة المظلمة ؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين وأيت ثلاثة أنفار ، فقام أمير المؤمنين وخرجنا معه فإذا المؤمنين رأيت ثلاثة أنفار ، فقام أمير المؤمنين عليك للهم أمير المؤمنين ما أمير بالباب رجل مكفوف ورجل زمن ورجل أبرص ، فقال لهم أمير المؤمنين ما أمير المؤمنين ينه بنا فمسح أمير المؤمنين يده المباركة عليهم فقاموا من غير زمن ولا عمي ولا برص فكان أمير المؤمنين يده المباركة عليهم فقاموا من غير زمن ولا عمي ولا برص فكان هذا من دلائله عليهم فقاموا من غير زمن ولا عمي ولا برص فكان

وعنه عن أبيه عن أحمد بن الخصيب عن أحمد بن نصير عن عبد الله الأسدي عن فضيل بن الزبير قال : مر ميثم المار على فرس له مستقبلاً حبيب بن مظاهر فجلس بين بني أسد بالكوفة فتحدثا حتى اختلف أعناق فرسيها ، قال حبيب لكأني شيخ أصلع ضخم البطن شبيع البطيح أزرق المينين قدد طلب في أهل

البيت بيت رسول الله عَيَّمَ اللهِ كأني وقد جاء برأسي إلى الكوفة وأخبر الذي جاء به ، ثم افترقا فقال أهل المجلس ما رأينا أعجب من أصحاب أبي تراب يقولون ان علياً علمهم الغيب ، فلم يفترق أهل المجلس حق رشيد الهجري يطلبها فسأل عنها فقالوا له قد افترقا وسممناها يقولان كذا وكذا ، قال رشيد لهم رحم الله ميثم فقد نسي أنه يزاد في عطاء الذي يجيب رأسه ماية درهم، ثم قال أهل المجلس ميثم مصاوباً على باب عمر بن حريش وجاء برأس بن مظاهر من كربلا وقد قنل مع الحسين عليها السلام إلى عبيد الله بن زياد لعنه الله ويزيد في عطاء الذي حمل رأس حبيب ماية درهم فكان هذا من دلائله عليه الله ويزيد في عطاء الذي حمل رأس حبيب ماية درهم فكان هذا من دلائله عليه الله عليه الدي خل

وعنه عن محمد بن عبد الرحمن الطريفي عن يونس بن أحمد الزيات عن كثير ابن جعفر الأدني عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثالي عن أبي اسحاق السبيعي عن سويد بن غفلة قال: بينا نحن عند أمير المؤمنين عنويتها إذ أتى رجل فقال يا أمير المؤمنين ابي قد جئت من وادي القرى وقد مات خالد بن عرفطة ، فقال أمير المؤمنين عنويتها مه لم يمت فأعاد عليه الرجل ثانية فقال لم يمت وأعرض عنه بوجه فأعاد عليه ثالثة فقال سبحان الله قد أخبرتك أنه قد مات وتقول لي انه لم يمت ، فقال عنويتها لم يمت حتى يقود جيش ضلالة ومصيره النار ويحمل رايته حبيب بن جهاز ، فأتى إلى أمير المؤمنين فقال له ناشدتك الله أنا لك شيعة وقد ذكرتني يا مولاي شيئاً ما أعرفه من نفسي ، فقال له من أنت عساك حبيب بن جهاز ؟ فقال له أنا هو يا أمير المؤمنين ، فقال ان كنت هو فلا يحملها غيرك فولى حبيب مغضباً .

فقال سويد بن غفلة فوالله ذهبت الأيام والليالي حتى بمث عمر بن سعد بن أبي وقاص خالد بن عرفطة على مقدمة في جيش ضلالة وحبيب بن جهاز يحمل رايته إلى أبي عبد الله الحسين منيستها وعلى آبائه الطاهرين حتى استشهد وقسابله فكان هذا من دلائله منيستها .

وعنه عن أبيه أحمد بن الخصيب عن أبي المطلب جعفر بن محمد بن المفضل

عن محمد بن سنان الزاهري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مديح بن هارون بن سعد قال: سمعت أبا الطفيل عامر بن واثلة يقول سمعت أمير المؤمنين علاية يقول لعمر من علمك الجهالة يا مغرور وايم الله لو كنت بصيراً وكنت في دنياك تاجراً نحريراً وكنت فيا أمرك رسول الله يميز المين العقد وفرشت القصب ولما أحببت أن يتمثل لك الرجال قياماً ولما ظلمت عترة النبي ميرا بقبيح الفعال غير أني أراك في الدنيا قتيلا بجراحة من عبد أم معمر تحكم عليه جوراً فيقتلك وتوفيقاً يدخل والله الجنان على رغم منك والله لو كنت من رسول الله يميز النبي بك قد دعيت فأجبت ونودي باسمك فأحجمت لك هتك ستر وطلماً ولكاني بك قد دعيت فأجبت ونودي باسمك فأحجمت لك هتك ستر وطلماً لصاحبك الذي اختارك وقعت مقامه من بعده .

فقال عمر يا أبا الحسن أما تستحي من نفسك من هذا التهكن ، قال له أمير المؤمنين عيريتها ما قلت لك إلا ما سمعت وما نطقت إلا ما علمت ، قال فمتى هذا يا أمير المؤمنين ، قيال إذا اخرجت جيفتا كاعن رسول الله يتريش عن قبريكا الذين لم تدفنا فيها إلا ليلا لا يشك أحد منكما إذا نبشما ولو دفنما بين المسلمين لشك شاك وارتاب ، وستصلبان على أغصان دوحات نخلة يابسة فتورق تلك الدوحات بكما وتفرع وتخضر بكما فتكونوا لمن أحبكما ورضي لفعلكما ليميز الله الخبيث من الطيب ولكاني أنظر اليكما والناس يسألون ربهم العافية مما قد بليما به .

قال فمن يفعل ذلك يا أبا الحسن قال عصابة قد فرقت بين السيوف أغهادها وارتضام الله لنصرة دينه فها يأخذهم في الله لومة لائم ، ولكأني أنظر البكها وقد اخرجها من قبريكها غضين طريين بصورتيكها حتى تصلبا على الدوحات فتكون ذلك فتنة لمن أحباكا ثم يؤتى بالنار التي أضرمت لإبراهيم صلوات الله عليه ولجرجيس ودانيال وكلنبي وصديق ومؤمن ومؤمنة وبالنار التي أضرمتموها على باب داري لتحرقني وفاطمة بنت رسول الله سيتمالي وابني الحسن و الحسين وابني

زينب وام كلثوم حتى مجرقان بها ، ويرسل الله اليكما ربحاً مدبرة فتنسفاكا في الم نسفاً ويأخذ السيف ما كان منكما ويصير مصيركا إلى النار جميعاً وتخرجان إلى البيداء إلى موضع الخسف الذي قال الله (لو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ) يعني من تحت أقدامكم .

قال يا أبا الحسن تفرق بيننا وبين رسول الله كيالية ؟ قال نعم قسال يا أبا الحسن انك سمعت هذا وانه حقا ، قال فحلف أمير المؤمنين أنه سمعه من النبي يتيالية فبكى عمر وقال أعوذ بالله بما تقول فهل لك علامة قال نعم قتل قطيع وموت سريع وطاعون شنيع ولا يبقى من الناس في ذلك إلا ثلثهم وينادي منادي من السماء باسم رجل من ولدي وتكثر الآفات حتى يتمنى الأحياء الموت مما يرون من الأهوال وذلك بما أسسما فمن هلك استراح ومن كان له عند الله خيراً نجا ، ثم يظهر رجل من عترتي فيملاً الأرض عدلاً وقسطاً كا ملئت جوراً وظاماً يأتيه الله ببقايا قوم موسى ويجيء له أصحاب الكهف وتنزل السماء قطرها وتخرج فباتها .

قال له عمر انك لا تحلف إلا على حق فإنك تهددني بفعال ولدك فوالله لا تذوق من حلاوة الحسلافة شيئاً أنت ولا ولدك وان قبل قولي لا ينصرني ولصاحبي من ولدك من قبل أن أصير إلى ما قلت، فقال له أمير المؤمنين عليه تبا لك أن تزداد إلا عدوان فكأني بك قد أظهر ما لحسرة وطلبت الإقالة حيث لا ينفعك ندمك .

فلما حضرت عمر الوفاة فأرسل إلى أمير المؤمنين فأبى أن يجيء فأرسل اليه جماعة من أصحابه فطلبوه اليه أن يأتيه ففعل فقال عمر يا أبا الحسن هؤلاء قد حاللوني بما وليت من أمرهم فإن رأيت أن تحاللني فافعل ، فقام أمير المؤمنين عنوية الله وليت ان حاللتك فمن حالل بتحليل ديان يوم الدين ثم ولى وهو يقول وأمروا الندامة لما رأوا العذاب فكان هذا من دلائله الذي يشهد أكثرها وصح ما نبأ به فهو حق .

وعنه عن محمد بن موسى القمى عن داود بن سليان الطوسي عن محمد بن خلف الطاطري عن الحسن بن سماعة الكوفي عن راشد بن يزيد المدنى عن المفضل بن عمر الجعفي عن أبي عبد الله الصادق منه قال : جلس رسول الله مَنْ الله في رحبة مسجده بالمدينــة وطائفة من المهاجرين والأنصار حوله وأمير المؤمنين عن يمينه وعمر بين يديه إذ طلمت غمامة ولها زجل وتسبيح وحفيف قال رسول الله عَيْدُ قد شاهدته من عند الله ، ثم مديده إلى الغمامة فنزلت ودنت من يده فبدا منها جام يلم حتى غشيت أبصار من في المسجد من لمعانه وشعاع نوره وفاح في المسجد روائح حتى زالت عقولنا بطيبها ومشمها والجام يسبح لله ويقدسه ويمجده بلسان عربي مبين حتى نزل في بطن راحة رسول الله مَنْ اليمين وهو يقول السلام عليك يا حبيب الله وصفيه ونبيه ورسوله المختار على العالمين والمفضل على خلق ملكه أجمعين من الأولين والآخرين وعلى وصيك خبر الوصيين وأخبك خبر المؤاخين وخليفتك خبر المستخلفين وإمام المتقين وأمير المؤمنين ونور المستضيئين وسراج المهتدين وعلى زوجته فاطمة ابنتك خير نساء العالمين الزهراء في الزاهرين والبتول في المتبتلين والأثمة الراشدين وعلى سبطيك ونوريك وريحانتيك وقرة عينيك أبنساء علي الحسن والحسين ورسول الله وسائر منكان حاضراً يسمعون ما يقول الجام ويغضون من أبصارهم من تلالؤ نوره ﷺ يكثر من حمد الله وشكره حتى قال الجام وهو في كفه: يا رسول الله أنا تحية الله اليك و إلى أخيك على وابنتك فاطمة والحسن والحسين، فردني يا رسول الله في كف على .

قال رسول الله ﷺ خذه يا أبا الحسن بتحية من عند الله فمد يده اليمنى فصار في بطن راحته فقبله واشتمه ، فقسال مرحباً بكرامة الله لرسوله وأهل بيته وأكثر من حمد الله والثناء عليه ، والجام يسبح لله عز وجل ويهله ويكبره

ويقول يا رسول الله ما بقي من طيب في الجنة إلا وأنا اطيب منه فارددني إلى فاطمة والحسن والحسين كما أمرنى الله عز وجل

قال رسول الله عَيْمَا في على الله الحسن فاردده إلى كف قرة عيني فاطمة وكف حبيبي الحسن والحسين ، فقام أمير المؤمنين تنفيتات ونوره يزيد على نور الشمس والقمر ورائحته قد ذهلت العقول طيباً حتى دخل على فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام من الله ورحمته وبركاته ورده في أيديهم فتحيوا به وقباوه وأكثروا من حمد الله وشكره والثناء عليه .

ثم رده إلى رسول الله يَجْمَعُونُ فلما صار في كفه قام عمر على قدميه فقال يا رسول الله تستأثر بكل ما نالك من عند الله من تحية وهدية أنت وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، فقال رسول الله يا عمر ما أجرأك على الله اما سممت الجام حتى تسألني أن أعطيك ما ليس لك ، فقال له يا رسول الله أتأذن لي بأخذه واشتامه وتقبيله ؟ فقال رسول الله عَمْنَا الله عمر يده نحو الجام فلم يصل اليه رسول الله حق ولا جاء بحق من عند الله ، فمد عمر يده نحو الجام فلم يصل اليه وارتفع الجام نحو الغمام وهو يقول يا رسول الله هكذا يفعل المزور بالزائر .

قال رسول الله عَيْمَا فَيْ الله عَلَمَ الله على الله ورسوله قم يا أبا الحسن على قدميك وامدد يدك إلى الفهام وخذ الجام وقل له مساذا أمرك الله به أن تؤديه الينا ثانية ؟ فقام أمير المؤمنين عيستها فمد يده إلى الفهام فتلقاه الجام فأخذه فقال له رسول الله يقول لك ماذا أمرك الله أن تقول له ؟ فقال الجام نعم يا رسول الله أمرني بحضور وفاته فلا يستوحش من الموت ولا ييأس من النظر السلم وان انزل على صسدره وان أكسوه بروائح طيبة فتقضي روحه وهو لا يشعر .

فقال عمر لأبي بكر يا ليت مضى الجام بالحديث الأول ولم يذكر شيعتهم فكان هذا من فضل الله على رسوله وعلى أمير المؤمنين عليها السلام .

وعنه بهذا الاسناد قال:قال أبو عبدالله عليتهادد: خرج أمير المؤمنين عليتهادد ذات يوم إلى بستان البرني ومعه أصحابه فجلس تحت نخلة رطبت ونزل منها رطباً ، فوضع بين أيديهم فأكلوا فقال رشيد الهجري يا أمير المؤمنين ما أطيب هذا الرطب فقال يا رشيد اما انك تصلب على جذعها فقال رشيد فكنت اختلف اليها النهار وأسقيها .

ومضى أمير المؤمنين عليتها فضرجنا يوما وقد قطعت وذهب نصفها فقلت قد اقترب أجلي، فجئت اليوم الآخر فإذا بالنصف الثاني قد جعل زرنوقاً يستقى عليه فقلت والله ما كدبني خليلي فأتاني العريف وقال أجب الأمير ، فأتيته فلما وصلت القصر إذا أنا بخشب ملقى وقيه الزرنوق وجئت حتى ضربت الزرنوق برجلي وقلت اعدت واني أتيت .

ثم دخلت على عبيد الله بن زياد لعنه الله فقال هات من كذب صاحبك ، فقلت والله ماكان يكذب ولقد أخبرني انك تقطع يدي ورجلي ولساني ، قال إذن لا كذبه اقطعوا يديه ورجليه واطرحوه ، فلما جمل إلى أهله أقبل إلى أهله يحدث الناس بالعظائم وما يأتي وهو يقول يا أيها الناس اسألوني فإن للناس عندي طلبة لم يقضوها، فدخل رجل إلى عبيد الله بن زياد لعنه الله قال بئس ما صنعت به قطعت يديه ورجليه وتركت اللسان فهو يحدث الناس بالعظائم، قال رده فرده فأمر بقطع لسانه وصلبه على جذع تلك النخلة ، فكان همذا من دلائله عيسياد .

وعنه عن جعفر بن المفضل المخلول عن إبراهيم عن جعفر بن يحيى القرني عن يونس بن ظبيان عن أبي خالد عبد الله بن غالب عن رشيد الهجري رضي الله عنه قال : كنت وأبو عبد الله سلمان وأبو عبد الرحمن قيس بن ورقاء وأبو الهيثم مالك بن التيهان وسهل بن حنيف بين يدي أمير المؤمنين علائلتان بالمدينة إذ دخلت أم البدا حبابة الوالبية وعلى رأسها كورا شبيه السيف وعليها أطهار سابغة متقلدة سيفا وبين أناملها مسباح من الحصى فسلمت وبكت وقالت آه يا

أمير المؤمنين آه من فقدك واأسفاه على غيبتك واحسرتاه على ما يفوت من الفيبة منك لا يلهم عنك ولا يرغب يا أمير المؤمنين من الله فيه الخشية وإرادة من أمري ممك على يقين وبيان وحقيقة واني أتيتك وأنت تعلم ما أريده .

فهد عليته يده اليمنى اليها فأخذ من يدها حصاة بيضاء تلمع وترى من صفائها وأخذ خاتمه من يده وطبع له به في الحصاة فانطبعت فقال لها يا حبابة هذا كان مرادك مني افقالت اي يا أمير المؤمنين هذا ما أريده لما سمعناه من تفرق شيعتك واختلافهم بعدك افأردت بهذا برهانا يكون معي ان عمرت بعدك ويا ليتني وقومي لك الفداء فإذا وقعت الاشارة وشيئت المشيئة فمن يقوم مقامك آتبه بهذه الحصاة الحصاة افإذا فعل فعلك بها علمت أنه الخليفة فأرجو أن لا أؤجل لذلك.

قال بلى والله يا حبابة لتلقين بهذه الحصاة ابني الحسن والحسين وعلي بن الحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ، وكلا إذا أتيتيه استدعى بالحصاة منك وطبعها بهذا الخاتم لك . فبعهد علي بن موسى ترين في نفسك برهانا عظيماً تعجبين منه فتختارين الموت فتموتين ويتولى أمرك ويقوم على حفرتك ويصلي عليك وأنا مبشرك بأنك من المكرورات مع المهدي من ذريق إذا أظهر الله أمره .

فبكت حبابة ثم قالت: يا أمير المؤمنين من أين لامتك الطائمة الضعيفة اليقين القليلة العمل لولا فضل الله وفضل رسوله ﷺ وفضلك يا أمير المؤمنين وأن يأتي هذه المنزلة التي أنا والله بما قلته لي موقنة ليقيني بأنك أمير المؤمنين حقاً لا سواك ، فادع لي بالثبات على ما هداني الله اليه ولا أسلبه ولا افتن فيه ولا أضل عنه ، فدعا لها أمير المؤمنين بذلك وأصحبها خيراً .

قالت حبابة لمسا قبض أمير المؤمنين عليتهاد بضربة عبد الرحمن بن ملجم المرادي في مسجد الكوفة ، أتيت مولاي الحسن فلما رآني قال لي أهلا وسهلا بك يا حبابة هات الحصاة فمد يده اليها عليتهاد كا مد أمير المؤمنين يده ، فأخذ الحصاة وطبعها كا طبعها أمير المؤمنين ، وخرج ذلك الخاتم بعينه ، فلما مات

الحسن بالسم أتيت الحسين تلاقتهاند ، فلما رآني قال مرحباً بك يا حبابة هات الحصاة فأخذها وختم عليها بذلك الخاتم ، فلما استشهد تلاقتهاند أتيت علي بن الحسين رقد وشك الناس فيه ومالت شيعة الحجاز إلى محمد بن الحنفية من شكهم في زين العابدين تلاقتهاند وصار من كبارهم جمع ، فقالوا يا حبابة الله فينا اقصدي إلى علي بن الحسين حتى يتبين الحق ، فسرت اليه فلما رآني رحب بي ومد بده وقال هات الحصاة فأخذها وطبعها بذلك الخاتم ، ثم سرت بذلك الخاتم إلى محمد وإلى جعفر بن محمد وإلى موسى بن جعفر وإلى علي بن موسى الرضا عليهم السلام أجمين فكل يفعل كفعل أمير المؤمنين تلاقتهاند والحسن والحسن عليهما السلام .

قالت حبابة و كبر سني ورق جلدي ودق عظمي وحال سواد شعري بياضا وكنت بكثرة نظري اليهم صحيحة العقل والبصر والفهم ، فلما صرت إلى علي الرضا بن موسى عليتها رأيت شخصه الكريم فضحكت ضحكاً فقال من حضر خرفق يا حبابة والا نقص عقلك فقال لهم علي الرضا عليتها أنا لكم ما خرفت حبابة ولا نقص عقلها ولكن جدي أمير المؤمنين عليتها أخبرها بأنها تكون مع المكرورات مع المهدي عليتها من ولدي فضحكت تشوقاً إلى ذلك وسروراً وفرحاً بقربها منه ، فقال القوم استغفر لنا يا سيدنا وما علمنا هذا .

قال يا حبابة ما الذي قال لك جدي أمير المؤمنين (ع) قالت: قال ترين برهانا عظيماً قال يا حبابة ما ترين بياض شعرك قلت بلى يا مولاي قال: يا حبابة فتحبين أن ترينه أسوداً حال كما كان في عنفوان شبابك ؟ قلت: نعم يا مولاي قال يا حبابة أو يحزنك ذلك أو نزيدك فقلت يا مولاي زدني من فضلك على قال أتحبين أن تكوني مع سواد شعرك شابة فقلت يا مولاي هذا البرهان عظيم قال وهذا أعظم منه ما تجدينه مما لا يعلم الناس به فقلت يا مولاي اجعلني الفضلك أهلا فدعا بدعوات خفية حرك بها شفتيه فعادت والله شابة طرية عظيمة سوداء الشعر حالكا ثم دخلت خلوة في جانب الدار ففتشت نفسي فوجدتها

بكرت فرجعت وخررت بين يديه ساجدة ثم قلت له يا مولاي النقلة إلى الله عز وجل فلا حاجة لي في حياة الدنيسا ، فقال يا حبابة ارحلي امهات الأولاد فجهازك هناك منفرد .

قال الحسين بن حمدان الخصيبي رضي الله عنه حدثني جعفر بن مالك قال : حدثني محمد بن يزيد المدني قال كنت مع مولاي علي الرضا سلام الله عليه حاضراً لأمر جابه وقد دخلت إلى أمهات الأولاد فلم فلم تلبث إلا بمقدار ما عاينت جهازها حتى تشهدت وقضت إلى الله رحمها الله .

قال مولانا الرضا سلام الشعليه رحمك الله يا حبابة ، قلنا يا سيدنا ولما قد قبضت قال ما لبث إلا أن عاينت جهازها إلى الله حتى قبضت وأمر بتجهيزها فجهزت وخرجت وصلينا عليها وحملت إلى حفرتها، وأمر سيدنا بزيارتها وتلاوة القرآن عندها والتبرك بالدعاء هناك ، فكان هذا من دلائل مولانا أمير المؤمنين وبراهينه علائلية

وعنه بهذا الاسناد قال : حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كنا بين يدي أمير المؤمنين عليتهاهد في مسجد رسول الله سيتهاه إذ دخل عمر بن الخطاب فلما جلس قال لجماعة ان لنا سرا تخففوا رحم الله ، فشمرت وجوهنا وقلنا كذا كان يفعل بنا رسول الله يتهاه لقد يتمنا على سره فما لك لما رأيت فتيان المسلمين تسربت بفتيان رسول الله فقال للناس أسرار لا يمكن إعلانها فقمنا مغضبين .

وخلا عمر بأمير المؤمنين مليا ثم قاما من مجلسيها حتى رقيا منبر رسول الله فقلنا جميعاً الله أكبر ترى ابن حنتمة رجع عن غيه وطغيانه ورقا المنبر مع أمير المؤمنين وقد مسح يده على وجهه، ورأينا عمر يرتمد ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم صاح مل، صوته يا سارية الجبل ثم لم يلبث أن قبل صدر أمير المؤمنين ونزلا وهو ضاحك وأمير المؤمنين يقول له افعل يا عمر انك فاعله وان لا عهد لك ولا وفاء ، فقال له أمهلني يا أبا الحسن حتى أنتظر ما يرد إلي من خبر سارية وهل رأيت صحيحاً أم ؟

قال له أمير المؤمنين ويحك يا عمر فإذا صح ووردت الأخبار عليك بتصديق ما رأيت وما عاينت وانهم قد سمعوا صوتك ولجأوا إلى الجبل كما رأيت هل أنت مسلم ما ضمنت قال لا يا أبا الحسن ولكني أضيف هذا إلى ما رأيت منك ومن رسول الله والله يفعل ما يشاء ، فقال له أمير المؤمنين ويلك يا عمر ان الذي تقول أنت وحزبك الضالون سحر وكهانة وليس فيها شك فقال ذلك قولاً وقد مضى والأمر لنا في هذا الوقت ونحن أولى بتصديقكم في أفعالكم وما نراه من عجائبكم لأن هذا الملك عقيم .

قال عليه التي في فتوح الجبل في نواحي نهاوند وانه يحب ان يعلم صحة أخبارهم وكيف معاد دفعوا له من كثرة جيوش الجبل ، وان عمر بن معدي كرب قتل ودفن بنهاوند وقد ضعف جيشه واتصل الخبر بقتل عمر فقلت له ويحك يا عمر كيف تزعم انك الخليفة في الأرض والقائم مقام رسول الله عليه وأنت لا تعلم ما وراء أذنك وتحت والإمام يرى الأرض ومن عليها ولا يخفي عليه من أعمالهم شيئاً.

فقالي لي يا أبا الحسن أنت بهذه الصورة فإن خبر سارية الساعة وأين هو ومن معه و كيف صورتهم ، فقلت له يا ابن الخطاب فإن قلت لك لم تصدقني ولكني أريك جيشك وأصحابه وسارية قدد كمن بهم جيش الجبل في واد قعيد بعيد الأقطار كثير الأشجار فإن سار به جيشك يسيراً خلطوا بها قتل أول جيشك وأخوه ، فقال يا أبا الحسن ما لهم ملجاً منهم ولا يخرج من ذلك الوادي فقلت بل لو لحقوا الجبل الذي يلي الوادي سلموا وتملكوا جيش الجبل فقلق وأخذ بيدي وقال الله الله يا أبا الحسن في جيوش المسلمين فإن أثر بينهم كما ذكرت أو

تحذرهم ان قدرت ولك ما تشاء من خلع نفسي من هذا الأمر ورده اليك .

فأخذت عليه عهد الله وميثاقه ان وفيت به المنبر وكشفت له بصره وأريته جيوشه في الوادي وانه يصبح اليهم فيسمعون منه ويلجئون إلى الجبل ويظفرون يحيش الجبل يخلع نفسه ويسلم حقي إلي فقلت له قم يا شقي الله لا وفيت بهذا العهد والميثاق كما لم تف ش ولرسوله ولي بما أخذناه عليك من العهبد والميثاق والبيعة في جميع المواطن ، فقال لي بلى والله فقلت له ستعلم أنك من الكافرين .

ورقى المنبر فدعوت بدعوات وسألت الله أن يريه ما قلت ومسحت بدي على عينيه وكشفت عنه غطاءه فنظر إلى سارية وسائر الجيش وجيش الجبل وما بقي إلا الهزيمة لجيشه ، فقلت له صح يا عمران شئت قال يسمع قلت نعم يسمع ويبلغ صوتك اليهم فصاح الصيحة التي سمعتموها يا سارية الجبل فسمعوا صوته ولجؤا إلى الجبل فسلموا وظفروا بجيش الجبل فنزل ضاحكا كما رأيتموه وخاطبته وخاطبني بما سمعتموه .

قال جابر آمنا وصدقنا وشك آخرون إلى ورود البريد محكاية ما حكاه أمير المؤمنين ورآه عمر ونادى بصوته ، فكان أكثر العوام المرتدين أن يعبدوا ابن الخطاب وجعلوا هـذا له منقبة والله ما كان إلا منقلباً ، فهذا من دلائل أمير المؤمنين عربيتها .

تمُّ الباب بحمد الله وعونه .

| s are a, , lied by re <sub>s</sub> istered versi |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|
|                                                  |  |  |
|                                                  |  |  |
|                                                  |  |  |
|                                                  |  |  |
|                                                  |  |  |
|                                                  |  |  |
|                                                  |  |  |
|                                                  |  |  |
|                                                  |  |  |
|                                                  |  |  |
|                                                  |  |  |
|                                                  |  |  |
|                                                  |  |  |
|                                                  |  |  |
|                                                  |  |  |

# فهرس الموضوعات

| ٥                 | لقدمة                              |
|-------------------|------------------------------------|
|                   | الإيمان والإسلام                   |
| 10                | الفرق الإسلامية والاختلاف حولها    |
| 1.4               | أصل التسمية                        |
| 77                | ت<br>تاريخ ظهور النصدية            |
| 44                |                                    |
| 44                | موطن النصيرية                      |
| ٤٢                | عقائد النصيرية                     |
| ŧŧ                | كتابات الأقدمين                    |
| 4+                | النصيرية عند المؤرخين المحدثين     |
| `<br>\{\          | العلويون من خلال آثارهم            |
| <b>* 111</b>      | الشيخ سليان الأحمد                 |
| ,<br>۲ <b>۱</b> ۳ | < عبد اللطيف سعود ·                |
| 7 <b>1</b> £      | < ابراهيم عبد اللطيف<              |
| 710               | د محمد حمدان الحير                 |
| Y                 | د محمد ياسين                       |
| 771               | <ul> <li>أحمد محمد حيدر</li> </ul> |
| 771               | د يمقوب الحسن                      |
| ***               | كتاب الهداية الكبرى                |

## المراجسع

## المؤلف

#### الكتب

الكلمات

تاريخ المذاهب الإسلامية

تقويم البلدان

الدكتور محمد عزيز الحبابي الشخصيات الإسلامية لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي السعد مسعود بن عمر التفتازاني شرح العقائد النفسية الحركات السرية في الإسلام الدكتور محمود اسماعيل خير الدين الزركلي الاعسلام فلسفة التشريع في الإسلام الدكتور صبحي المحمصاني الدكتورة بنت الشاطىء الشخصة الإسلامية الدكتور علي سامي النشار، والدكتور محمد قراءات في الفلسفة علي أبو ريان الأشعري مقالات الإسلاميين عبد القاهر البغدادي الفرق بين الفرق الملل والنحل الشهر ستاني

الشيخ محمد أبو زهرة

أبي الفداء

ابن الأثير الكامل الفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم العرب والعروبة محمد دروزة خطط الشام محمد کرد علی التنبيه والرد علىأهل الأهواء والبدع محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي المسارف ان قىيبة أحمد بن سهل البلخي البدء والتاريخ مروج الذهب المسعودي توفيق التوفيق على من فضل الله الجيلاني أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم المقدسي المعروف بالبشاري مجموع فتاوى ان تيمية ان تىمية تاريخ الفكر العربي الدكتور عمر فروخ دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي السيد هاشم معروف عقيدة الشيعة الإمامية يوسف الحكيم سوريه والعهد العثماني نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام الدكتور على سامي النشار الدكتور كامل مصطفى الشيبي الصلة ببن التصوف والتشيم مصطفى غالب الحركات الباطنية في الإسلام أعلام الاسماعيلية مصطفى غالب الدكتور مصطفى الشكعة إسلام بلا مذاهب تاريخ الموارنة الأب بطرس ضو الشيخ راغب العثاني الأشباح والأرواح أحد الآباء البسوعيين مختصر تاريخ سورية ولبنان

معمد كرد على الدكتوران مصطفى الخالدي وعمر فروخ التبشير والاستعمار الدكتور فيليب حق تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين **> > >** لمنان في التاريخ ابن بطوطة رحلة ابن بطوطة الدكتور عبد الرحمن بدوي مذاهب الاسلاميين عبد السلام رستم أب جعفر المنصور السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي الدكتور مصطفى السباعي الدكتور مصطفى السباعي أخلاقنا الاجماعية أحمد أمدن ضحى الإسلام من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا الدكتور محمد يوسف موسى بين الدن والفلسفة الدكتور محمد عاطف المراقي النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد علي الطنطاوي تعريف عام بدبن الإسلام الشيخ مصطفى الغلاييني أريج الزهر الدكتور عبد الله ساوم السامرائي الغلو والفرق الغالية في الإسلام أحمد بن حمدان الرازي أبو العلاء المعرى (تحقيق بنت الشاطيء) رسالة الغفران ابن الوردي تتمة المختصر في أخبار البشر أبو الفداء المختصر في أخبار البشر يوسف كرم الطبيعة وما يعد الطبيعة شهاب الدبن أبو شامة الروضتين في أخبار الدولتين

الذكرات

الزينــة

تاريخ الفلسفة الإسلامية

الدكتور ماجد فخري

عباس محمود العقاد الشيخ الرئيس ابن سينا خواطر وأحاديث الشيخ أحمد حسن الباقوري الدين عند الله عبد الرحيم قودة مختصر كتاب الملدان ابن الفقيه كتاب الأقالع الاصطخري تاريخ ابن خلدون ابن خلدون الدين والضمير الشبخ محمود الشرقاوي أبو هلال العسكري فيض القدير في شرح الجامع الصغير عبد الرؤوف المناوي ابن العبري تاريخ محتصر الدول الإمامة في الإسلام عارف تامر الفكر الإسلامي الحديث وصلته الدكتور محمد السي بالاستعبار الغربي ابن خلكان وفيات الأعيان ابن أبي الحديد شرح نهج البـــ لاغة صبح الأعشى القلقشندي عبد الحسين أحمد الأميني الغـــدير محمد الغزالي ليس من الإسلام الحطط المقريزية المقريزي العقد الفريد ابن عبد ربه ابن كثير البداية والنهاية الدكتور أسعد على فن النتجب الماني وعرفانه علي محمود منصور مصباح الهداة في الرد على البغاة

الأوائل

الشيخ حبيب آل ابراهِيم الدكتور محمد بىصار الدكتور سامى مكارم الدكتور محمد كامل حسبن أحمد حسن الباقوري المستشار عبد الحلم الجندي ابن الجوزي الشيخ عبد الحسين الصادق الحافظ رجب البرسي الدكتور عبد الله فياض الشيخ محمد رضإ المظفر الدكتور محمد زغلول سلام النوبختي الدكتور أحمد فؤاد الأهواني سعد زاید الدكتور جبور عبد النور رفيق التميمي ومحمد بهجت القفطى ابن الجوزى ابن النديم ابن نتيبة جمع بول كراوس

الإسلام في ممارفه وفنونه الوجود والخلود فى فلسفة ابن رشد أضواء على مسالك التوحمد طائفة الدروز لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العنماني الدكتور محمد على مكى العودة إلى الإيمان الشريعة الإسلامية تلبيس إبليس المضـامس مشارق أنوار الىقىن تاريخ الإمامية عقائد الإمامية ابن قتيبة فرق الشبعة ابن سينا الفــار ابي اخوان الصفا ولاية بيروت أخبار العلماء بأخبار الحكماء المنتظم في تاريخ الملوك والامم الفهرست كتاب الأشم بة مختار رسائل جابر بن حیان

الاسفرايني المطران يوسف الدبس فخر الدين الرازى محمد بن زكريا الرازى محمود البشبيتي الدكتور محمد لطفى جمعة محمد امين غالب الطويل الشيخ محمد جواد مغنية الشيخ على عزيز آل ابراهيم الحسن بن على المسين بن شعهة الحرائىي ميرزا حسن الحائرى للعلامة الشيخ سليمان الاحمد الشيخ احمد محمد حيدر نوفل نوفل الحلاج ظهير الدين البيهقى السبكي الدكتور فؤاد زكريا الامام جعفر الصادق الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء الشهرستاني

> ابن دحيـة ياقوت الحموى

الدكتور محمد عمارة المدكتور صلاح المدين المنجد المدكتور صلاح الدين المنجد هدى الارناؤطسي احمد بن ابراهيم المنبلي ابن ایاس عارف الصوص

١٠٥ \_ التبصير في الدين ۱۰۱ \_ تاریخ سوریا ۱۰۷ ـ اعتقادات فرق السلمين و المشركين ۱۰۸ \_ رسائل فلسفية ١٠٩ \_ الفرق الاسلامية

١١٠ \_ تاريخ فلاسفة الاسلام

١١١ ــ تاريخ العلويين

١١٢ ــ الفقة على المذاهب الخمسة ١١٢ ــ العلويدون فدائيد الشيعة الجهولون

١١٤ ــ تحف العقول عن آل الرسول

١١٥ \_ اصول الشيعة

١١٦ \_ اليوبيل الذهبي

١١٧ ــ النغم القدسي

١١٨ \_ سوسنة سليمان في اصول المعقائد والاديان

١١٩ \_ الطواسين

۱۲۰ ـ تاريخ حكماء الاسلام

١٢١ ـ طبقات الشافعية

۱۲۲ \_ جابر بن حیان ١٢٣ \_ الحكم الجعفرية

١٢٤ \_ اصل الشيعة واصولها

١٢٥ \_ الملل والنحل

١٢٦ \_ النبراس في تاريخ خلفاء بني العياس

١٢٧ ـ معجم البلدان

١٢٨ \_ الخلافة ونشاة الاحزاب في الاسلام

١٢٩ \_ بين الخلفاء والخلعاء

۱۳۰ ـ معجم بنی امیة

١٣١ \_ ثقافة المتنبى واثرها في شعره

۱۳۲ \_ شفاء القلوبقى مناقب بنى ايوب

١٣٢ ــ بدائم الزهور ووقائم الدهور

١٣٤ ــ من هو العلوى

١٢٥ \_ الادب الصوفي في مصر في الدكتور على صافى حسين القرن السابع الهجري ١٣٦ \_ المسلمون العلويون منهم واين منير الشريف ١٢٧ \_ اخبأر الدولة العباسية مؤرخ مجهول الغزال*ي* الجاحظ ١٢٨ ــ تهافت الفلاسفة ١٣٩ \_ التاج الثعالبي ١٤٠ ـ يتيمة الدهر الشابشتى ١٤١ ـ الديارات ١٤٢ \_ المعز لدين الله الفاطمي وتشييد ابراهيم جلال مدينة القاهرة الدكتور جميل جير ١٤٢ \_ الجاحظ ومجتمع عصره الدكتور عادل العوا ١٤٤ الانسان ذلك المعلوم قوام الدين القمى الموشنوئي ١٤٥ \_ فضائل امير المؤمنين على ١٤٦ \_ الحياة الادبية في الساحل ماشم عثمان السورى (مخطوط) ١٤٧ \_ الحياة ألسياسية في الساحل ماشم عثمان السورى (مخطوط ) ١٤٨ \_ مذاهب أبتدعتها السياسة في عبد الواحد الانصاري الاسلام ١٤٩ ... الحقائق الخفية عن الشيعة محمد حسن الاعظمى الفاطمية والاثنى عشرية ابن ابى الحديد ١٥٠ ـ شرح نهج البلاغة الدكتور جلال محمد عبدالحميد موسى ١٥١ ــ نشأة الاشعرية وتطورها ١٥٢ \_ مدخل الى تاريخ الحروب الدكتور سهيل زكار الصلسة المجلات: الشيخ احمد عارف الزين العرفان اعداد السنسوات ۱۹۳۰ و ۱۹۲۱ و ۱۹۳۷ و ۱۹۶۷ و ۱۹۳۰ و ۱۹۲۲ ابراهيم عثمان \_ ٢ الاماني اعداد سُنة ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ الكتور وجيه محى الدين اعداد سنة ١٩٣٧ و ١٩٣٨ النهضة \_ ٣ \_ ٤ محرم ١٣٩٥ مجلة الجامعة الاسلامية

| _ ° | المورد                              | العددان الثالث والرابع                                       |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| _ 7 | مجلة الفكر الاسلامي                 | ۱۹۷۲/۱۳۹۲<br>(طهران)<br>۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ و ۱۳۷۷                   |
| - V | مجلة الازهر<br>مجلة الحوادث (بيروت) | ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ و ۱۳۷۹<br>۱۳۷۹<br>العدد ۱۱۳۶ تاریخ ۲۹ ایلول ۱۹۷۸ |
| _ 9 | مجلة الفصول الاربعة                 | العدد ٨ ابريل ١٩٧٩                                           |

## فهرس الاعلام

|                                  | (1)                 |
|----------------------------------|---------------------|
| ابن العبر <i>ي</i>               | ابراهیم «ع»         |
| ابن ناووس                        | ابراهیم بن ادهم     |
| ابن الاثير                       | ابراهيم باشا        |
| ابن قتيبة                        | ابراهيم عبد اللطيف  |
| ابن حوشب                         | ابراهيم السيد       |
| ابن المراوندي                    | ابراهيم مرهج        |
| ابن مسعود                        | ابن حنبل            |
| ابن ملجم                         | ابن رشد             |
| ابن قريعة                        | ابن عباس            |
| ابن معروف                        | ابن فضل الله المعري |
| ابو الدر                         | ابن ایاس            |
| ابو البركات بن ملكا              | ابن الكازروني       |
| ابو الجارود                      | ابن ابي الحديد      |
| ابو مکرم                         | ابن حزم             |
| ابو المظفر الاستفرايني           | ابن الجوزي          |
| ابو شعیب محمد بن نصیر            | ابن عبد ربه         |
| ابو الهيثم مالك بن تيهان الاشهلي | ابن الغرات          |
| ابو الحسن العسكري                | ابن نصیر            |
| ابو العلاء المعري                | ابن کٹیر            |
| ابو العباس السقاح                | ابن الوردي          |
| ابو العباس القلانسي              | ابن تيمية `         |
| أبو شمر المرجىء                  | ابن سينا            |
| ابو البقاء ايوب بن موسى الكفوي   | ابن سعد             |
|                                  |                     |

| اشكندر                            |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
|                                   | ابن سیرین               |
| اسىماعيل پن جعفر                  | ابن خلکان               |
| اسد بن الفرات                     | ابن ابي العذاقر         |
| اصف                               | ابو عيسى الوراق         |
| اصطيفانوس                         | ابق القداء              |
| الاصطخري                          | ابو منصور العجلي        |
| اشعيا                             | ابو بکر                 |
| الاشعري                           | ابو الفرج المالكي       |
| افرايم                            | أبو محمد الخوارزمي      |
| اليسبع                            | ابق تمام                |
| ام عون                            | ابو ا <b>لخطّاب</b>     |
| انوش                              | ابو حنيفة               |
| المياس                            | ابق بی <i>هس</i>        |
| ايوب                              | ابو هلال العسكري        |
| اخنس بن قیس                       | ابو عبيده               |
|                                   | ابو الهذيل              |
| ( 中 )                             | ابو طالب                |
| الباقر                            | اپق مسلم                |
| المعلامة البحريني                 | احمد بن ابراهيم الحنبلي |
| بكر الدين بيليك العثماني المنصوري | احمد ديب الخير          |
| البدوي                            | احمد سليمان ابراهيم     |
| بشر بن المعتمر                    | احمد بن سهل البلخي      |
| بيان النه <i>دي</i>               | احمد بن حمدان الرازي    |
| بيان بن سمعان التميمي             | احمد علي القلع          |
| بشر ذو الكفل                      | احمد محمد حيدر          |
| بنان بن اسماعيل النهدي            | احمد بن عمر بن سريح     |
| بلال الحبشي                       | احمد الشهرستاني         |
| (ت)                               | احنوح                   |
| ·                                 | الاخشيد محمد بن طف      |
| تابال                             | ادد                     |
| דורם דורם                         | ادم                     |
| تقي الدين احمد بن علي المقريزي    | ارام                    |
| التنوخي                           | ارفخشد                  |
| توجرمه                            | ارس <b>طالیس</b>        |
| ( ج )                             | انر                     |
|                                   | اسحق                    |
| جالين <i>وس</i>                   | اسماعيل                 |
|                                   |                         |

الحسين بن القثم بن عبدالله بنسليمان جابر بن حیان جابر بن عبد الله الانصاري بن وهب الحسين الكرابيسي الجاحظ حسين ميهوب جبريل الحلبي الجبائي الحلاج جعفر الصادق حمدان الخير جعفر بن الفضل بن الفرات حمزة بن ادرك جرجس الجمالي ( <del>`</del> ) جمال آلدين اقوش الافرم جندب بن جناده بن سكن الغفاري خالد خزيمة جهم بن صفوان الخضر جوهر الصقلى خضر الاحمد جريار الخطيب الجيلاني الخوارزمي (7) الخليل حارث بن مزید الاباضی (4) حامد بن العباس الحاكم بأمر الله دانيال حزقيل داوود حرقبيل دحية الكلبى حجر بن عدي الدسوقى الحجاج حمل (J) الحسن العسكري الحسن بن موستى النوبختي الراضي بن المقتدر الحسن بن علي بن ابي طالب الرازي الحسن بن سهل راشد الازرق الحسن بن علي بن فضال رزام بن رزم الحسن بن الصباح رفيق التميمي حسن حيدر رنيه دوسو حسين احمد الراوندي حسين حرفوش الحسين بن حمدان الخصيبي رعوه الحسين بن على

| شهاب المدين قرطاي<br>شيث         | (ز)<br>السر                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| سيطان الطاق<br>شيطان الطاق       | ذارح<br>القديد                                |
| شوقی                             | الزبير<br>د دا د                              |
| <u> </u>                         | زرهان<br>زرافة                                |
| شمعون                            | ررا <del>مه</del><br>الزمخش <i>ري</i>         |
|                                  | الرمحسري                                      |
| ( حس )                           | ( س )                                         |
| صالح                             | ( 6- )                                        |
| صالح الحكيم                      | سابور                                         |
| صالح بن مدرك                     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
|                                  | السبكى                                        |
| صبحی محمصانی<br>صموئیل ( حومیل ) | <u>ب                                     </u> |
| منالح علي                        | سطيح                                          |
| صهيب المرقوي                     | سيلامان                                       |
| •                                | سلمان الفارسي                                 |
| ( ض)                             | سليمان الأحمد                                 |
| خىغون                            | سليمان                                        |
| خىيا <b>باشا</b>                 | سليم الغانم                                   |
| (ط)                              | سيف الدولة الحمداني                           |
| • •                              | سلمان المرشد                                  |
| طالوت                            | السعد التفتازاني                              |
| طلحة                             | السندي بن شاهك                                |
| طالب                             | _                                             |
| (上)                              | ( ش )                                         |
| ظهير الدين البيه <b>تي</b>       | شالح                                          |
| - ( 0 )                          | شادی بن الملك المزاهر داوود                   |
| (ع)                              | الشريف الرضي                                  |
| عائشة                            | الشعراني                                      |
| عبد الحسين الأميني               | الشعبي أ                                      |
| عبده السلماني                    | الشافعي                                       |
| عبد الرحمن بدري                  | شعيب -                                        |
| عبد الله بن سبه                  | الشلمغاني                                     |
| عبيد الله الشيعي                 | شمس الدين محمد بن ابراهيم بسن                 |
| عبد الرحمن الغير                 | ساعد الانصاري                                 |
| عبد العال المعروف بالحاج معلا    | شمعون الصنفا                                  |

عبد اللطيف الحاج عمار بن ياسر عبد الرحمن جمعه عماد الدين ابو الفداء اسماعيل عارف الصوص عبد اللطيف سعود عمر بن الفرات عمران الراوى عبد الكبيس الحاج عبد المطلب عبد الحميد افندي عمر بن الخطاب عبد الكريم المخير عمر فروخ عمرو بن بحر الجاحظ عبد الكريم محمد عبد الله الأزرق عمرو بن يحيى الجاحظ عبد الكريم بن عجرد عمير بن بيان العجلى العباس بن عبد المطلب عدنان عبد القاهر البغدادي عثمان عبد الله بن الحارث عطية العزيز عیسی بن مریم عبد الله بن محمد بن الحنفية عيد الخير عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر عمران عبراد عبد الله بن رواحه عثمان بن مظعون على بن ابي طالب عمرو بن العاص ( è ) على بن محمد العسكرى على بن فلان الطاحن غابر الغزالي علي بن محمد بن الفرات غالب على سامى النشار غانم ياسين على عزيز ال ابراهيم على حمدان البريعينى (ف) على زين العابدين غارس بن حاتم بن ماهویه الفارابي فالغ فاطمة على بن المسين السعودي فاطمة سليمان الاحمد على بن اسماعيل الاشعرى الفضل بن سهل على بن فضل الجيلاني فخرالدين الرازي فرعسون

عبد الله المخير

عباس جاپر

عيسى عمران

علي حيدر عبد مناف

على القاضي

على سليمان

على الناعم

عار**ف تام**ر

على عباس

عيسى

| على المزعيي                 | محمد   |                                         |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------|
| جورآد مغنية                 | محمد   | فينحاس                                  |
| بهجت                        |        | فيدار                                   |
| ياسين                       |        | فيليب                                   |
| سليمان الاحمد (بدويالجبل)   | محمد   | ( ق )                                   |
| حمدان الخير                 |        |                                         |
| الخير                       |        | قاهات                                   |
| حامد                        |        | القلقشندي                               |
| ابراهيم السيد               |        | قنبر بن كَادان الدوسي                   |
| سلمان                       |        | قيدان                                   |
| علي القلع                   |        | قصي                                     |
| محمود جابر                  |        | قابيل                                   |
| بن الحسن المنتجب العاني     |        | قينان                                   |
| يوسف                        |        | ( 신 )                                   |
| بن عبدالله بن الحسن بن علي  | محمد   |                                         |
| بن ابي زينب الاجدع الاسدي   |        | كامل مصطفى الشيبي                       |
| بن نمیر                     |        | كامل صالح معروف                         |
| المجواد                     |        | الكعبي                                  |
| علي مکي                     |        | كلاب                                    |
|                             | مهلئيل | کمیل بن زیاد                            |
|                             | محويا  | كنانة                                   |
| بن زكريا الرازي             |        | (J)                                     |
| عبدالكريم بن ابي بكر احمد   | محمد   | لامك                                    |
| الشهرستاني "                |        | رمن<br>القمان                           |
| بن احمد بن عبدالرحمن الملطي | محمد   | بعمان<br>لــود                          |
| بن كرام السجستاني           | محمد   | بسود<br>لوط                             |
| بن جعفر بن محمد             | محمد   | يو <u>م</u><br>لأرى                     |
| بن بشیر                     |        | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| بن النعمان                  | محمد   | لؤي                                     |
| بن موسى بن الحسن.بن الفرات  | محمل   | (4)                                     |
| •                           | محمد   | متوشلخ                                  |
| رضا المظفر                  |        | محمد                                    |
| ﻜﺮﺩﻋ <b>ﻠﻲ</b>              |        | محمد الباقر                             |
| فريد وجدي                   |        | محمد بن اسماعیل                         |
| ابو زهره آ                  |        | محمد عزة دروزة                          |
| ، صالح                      | محمود  | محمد کامل حسین                          |
|                             |        |                                         |

| ( ڻ )<br>النجار<br>ناووس                                                      | منير المشريف<br>المقداد بن اسود الكندي<br>ميمون القداح<br>ميمون القداح                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ناصر الحكيم<br>نافع الازرق<br>نبت<br>نبت                                      | موسىی الکاظم<br>مرقیحا<br>موسى بن جعفر<br>میمون بن خالد                                |
| نصير ( غلام الامام علي )<br>النظام<br>نزار<br>نور الدين زنكي                  | مروان بن الحكم<br>المقتدر بالله<br>المتنبى                                             |
| ناصر الحاضو <i>ري</i><br>نوح<br>نوفل نوفل                                     | المندر بن عمر بن كناس المساعدي<br>منيرة بن سعيد العجلي<br>مسلم بن جعد<br>محمد على باشا |
| نيرون<br>نعمة<br>ناحور<br>النضر                                               | المأمون<br>متوشائیل<br>موسی                                                            |
| نوفل<br>النمرود<br>( هـ )                                                     | المنا <u>ري</u><br>المقدسني<br>مالك .<br>مرة '                                         |
| ماشم<br>ماشم بن عتبه<br>مارون                                                 | سره<br>مروة<br>مخس<br>مخسر<br>مدركة                                                    |
| هارون بن سعيد العجلي<br>هرماس<br>هابيل<br>هود                                 | مكرم بن عبد الله العجلي<br>محمد امين غالب الطويل<br>مصطفى مرهج                         |
| هشام بن سالم الجواليقي<br>هشام بن الحكم<br>هشام بن عبد الملك<br>هيصم ابي بيهس | مصطفی غالب<br>محمد بن یونس کلازو<br>مصطفی الشکعة<br>المستنصر                           |
| هيرودوت<br>الهميسع<br>هارون الرشيد                                            | مسروق<br>معاوية<br>ميرزا حسن الحاثري                                                   |
|                                                                               |                                                                                        |

يرسف الحكيم (9) يرشع رجيه محي المدين يربال وهب بن منبه يهرذا يوسف بن عمر الثقفي ( 😢 ) يوسف مي يوسف ابراهيم يونس يارد يافث يرسف يعقرب ياسين يونس يوسف علي الخطيب باقوت المموي يرنس بن عبدالرحمن القمي يحيى بن ابي السميط يونس يوسف یمیی بن اصدم يرنس ياسين یحیی (یوحناً) يونس يقطان یحیی بن عمر يعقرب يسيى بن خالد البرمكي يعقرب الحسن البريعيني يُوسُفُ ابراهيم العبيدي يوسف

## فهرس الجماعات والامم والقبائل

| الاسحاقية      | (1)         |
|----------------|-------------|
| الاطرافية      |             |
| الاغاخاخية     | الازلية     |
| الامرية        | الاخشيدية   |
| الاموريون      | الاهومية    |
| ابن مسلمية     | الإباضية    |
| الاثنا عشرية   | الأمامية    |
| الايوبيين      | الاسمأعيلية |
| اصحاب الانتظار | الاخنسية    |
| اهل السنة      | الافعالية   |
| امل المدائن    | الاحبرية    |
| الاتراك        | الازارقة    |
| الافرنج        | الأهمرية    |
| الايتام الخمسة | الابيضيّة   |

| الجولقية             | ال يقطين             |
|----------------------|----------------------|
|                      | ( u)                 |
| (5)                  | البشرية              |
| الحاكمية             | ببر.<br>البيانية     |
| الحازمية             | البنانية<br>البنانية |
| الحارثية             | البسلمية             |
| الحبية               | البطيخية             |
| الحثيون<br>ال        | البناوية             |
| الحسينية             | البيهسية             |
| الحشاشين             | البدعية              |
| الحمارية             | الباطنية             |
| الحمزية<br>الحماقية  | بني اسد              |
|                      | بني کنده             |
| الحلاجية<br>الحلولية | بني حمدان            |
| الخلولية<br>الحوارية | بني غسان             |
| الموارية<br>الميسرية | . ب<br>بنو نوبخت     |
| الحكمية<br>الحكمية   | بن سهل<br>بن سهل     |
| الحجمته              | بنق الفرات           |
| ( <del>†</del> )     | بني قحطان            |
| الخازمية             | بنى ربيعة            |
| الخالدية             | (تُّ                 |
| الخسية               | اُلتتار              |
| الخسروية             | التغلبية             |
| الخشعبية             | التاركية             |
| الخرفية              | التناسفية            |
| الخرم دينية          | التنوخيين            |
| الخطأبية             | ( <u>å</u> )         |
| الخلفية              |                      |
| الخوفية              | الثعالبة             |
| الخوارج              | ( を )                |
| (4)                  | المجارودية           |
| الداودية             | الج <b>احظية</b>     |
| الدرزية              | الجعدية              |
| الدروز<br>الدروز     | الجعفرية             |
|                      | جرانة                |
| ())                  | الجراكسة             |
| الراجية              | الجمهورية            |
|                      |                      |

| (مثص)      | الراهوية                             |
|------------|--------------------------------------|
| الضررية    | الرز <b>امية</b><br>الرز <b>امية</b> |
| ( 占 )      | الروافض<br>الروافض                   |
| الطاحنية   | الروم                                |
| المطيارة   | الرومان                              |
| المطيبية   | (3)                                  |
| الطالبيين  | الزندقة                              |
| (基)        | .بر<br>الزيادية                      |
| الظنبين    | الزيدية                              |
| الظهوراتية | ( w )                                |
| (ع)        | السبعية                              |
| العجاردة   | السبئية                              |
| العجلية    | السرية                               |
| العطائية   | ,ـــــــى<br>السرخسية                |
| المعطوية   | سلاطين السلاجقة                      |
| العسكرية   | السلاجقة                             |
| العمادية   | السرحوبية                            |
| العمرية    | السليمانية                           |
| العجرية    | السورمية                             |
| العذاقرة   | (ش)                                  |
| العباسيين  | ر س)<br>الشريعية                     |
| ( ځ )      | الشنوعوية<br>الشفعوية                |
| الغلاة     | الشميبية                             |
| الغيبية    | الشمرية                              |
| (قت)       | الشميط <b>ية</b>                     |
| الفاطميين  | الشمسية                              |
| الفانية    | الشمالية                             |
| القرس      | الشيعة                               |
| الفضلية    | الشبيعة الامامية                     |
| الفكرية    | الشيط <b>انية</b>                    |
| الفينيفين  | ( من )                               |
| الفديكية   | الصباحية                             |
| (ق)        | الصلتية                              |
| القاسطية   | <br>الصليبية                         |
| القاسمية   | صاحب الطالقان                        |

| 7 * 11                | 720                                   |
|-----------------------|---------------------------------------|
| الميمونية<br>المعتزلة | القبرية<br>القدرية                    |
| المنصورية             | القحطبي <b>ة</b><br>القحطبي <b>ة</b>  |
| المغدرية              |                                       |
| الموسوية              | القطعية                               |
| المفضلية              | القمرية                               |
| المطورة               | (ك)                                   |
| المكمة                | الكرنبية                              |
| المعلىمية             | الكنزية                               |
| المجهولية             | الكلابية                              |
| الماركية              | الكلازية                              |
| المأرقين              | .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| المخمسة               | الكنعانيون                            |
| المالكيون             | ( ل )                                 |
| المواخسية             | ر ن )<br>اللفظية                      |
| المستعلية             | اللقطية<br>اللاعن <b>ة</b>            |
| المؤمنية              |                                       |
| المجوسية              | (4)                                   |
| ( Ů )                 | الماميرية                             |
| الناكثية              | المنذرية                              |
| النجرآنية             | المعية                                |
| النجارية              | المتأنية                              |
| النعمانية             | المفروغية                             |
| الناموسية             | المصطربة                              |
| الناووسية             | المتربصة                              |
| النصيرية              | المنقوصية                             |
| النقياء الاثنى عشر    | الستثنية                              |
| النصاري               | الملتزقة                              |
| النزارية              | المخلوقية                             |
| النفيسية              | المرتاضون                             |
| النياصنة              | المشاؤون                              |
| النهدية               | المجدرية                              |
| ( • )                 | المزدارية                             |
| الواردية              | المفوضية                              |
| الواقفة<br>الواقفة    | العطلة                                |
| الورمية<br>الوهمية    | التناسخة                              |
| ب <del>ن ست</del>     | المكرمية                              |
|                       |                                       |

(ه) اليونانية اليونسية اليونسية (ي) اليوسية اليعود اليعورية

### فهرس الاماكن

بلاد العلويين (1)بلاطنس البانيا السفلى بلغاريا الارجنتين بحر الزوين الاستانة بيت الحاج اصفهان بيت الشيخ يونس الموت بلاد ابن لَيون انطاكية بلاد العجم الاندلس بلاد الزنج امريكا الجنوبية ( 🛎 ) ايران التوركستان ايطاليا تركيا (پ) تلّة الطليمي بابنا تنوخ بانياس (7) باكستان جبل اللو بعمرا جبال اصقهان البرازيل جبال الظنيين البرازين جبال كسروان بشرى جبال اللادلية بلاد ألاسماعيلية جبال بلاطنس بهرا جبل ابی تبیس بعلبك جبل النصيرية بلاد المبين جبل السيمان البصرة جبل السماق بحوزي جبل الشام بشراغي جبل اللكام بغداد جبل الضنية بلىد

| الشيخ بدر                | جيلة                  |
|--------------------------|-----------------------|
| الشهباء                  | جورة الجواميس         |
| ( ص )                    | جبل لبنان<br>جبل عامل |
| مىافيتا                  | (7)                   |
| صقليّة                   | _                     |
| صهيون                    | حمص<br>ا              |
| ( ش )                    | حلب<br>الح <b>فة</b>  |
|                          | حومل                  |
| ضهر بشير                 | حي سعاد               |
| (世)                      | ( <del>,</del> ,      |
| طرابلس                   | ر ع )<br>خراسان       |
| طرابزون                  |                       |
| طرسوس                    | (7)                   |
| طرطوس                    | الدريكيش              |
| / ¢ \                    | دمشق                  |
| (٤)                      | الدخول                |
| العراق                   | دیر ماما              |
| <b>عکا</b> ر<br>'' مدر   | ()                    |
| العنازة                  | رأس الخشوفة           |
| عين زربة                 | •                     |
| (غ)                      | (3)                   |
| الغري                    | زمرين                 |
| قيشمل <i>ذ</i>           | الزويبة               |
| (نف)                     | الزوراء               |
| قارس                     | (س)                   |
| فلسطين                   | سرمين                 |
|                          | السلاطة               |
| ( <b>.</b> )             | سورية                 |
| القرادحة                 | (ش)                   |
| قرطیا <i>وس</i><br>۱۰-۱۰ |                       |
| القطرية                  | الشام                 |
| هلع الدالي               | الشرطة                |

مرعش القليمات المريقب قرية ناووسا معرة مصرين (日) مزرعة الجباب كربلاء كنكارو الكوفة كيليكيا مزرعة بيت بلول مكـة (0) نجد النجف كيمين (J) نيصاف اللانتية (4) لبنان الهارونية (4) ما وراء النهرين (9) المدائن رادي التيم واسط المدينة المسيصة مصطبة حمين (ي) مصر ٔ مصیاف يثرب اليونان المغرب









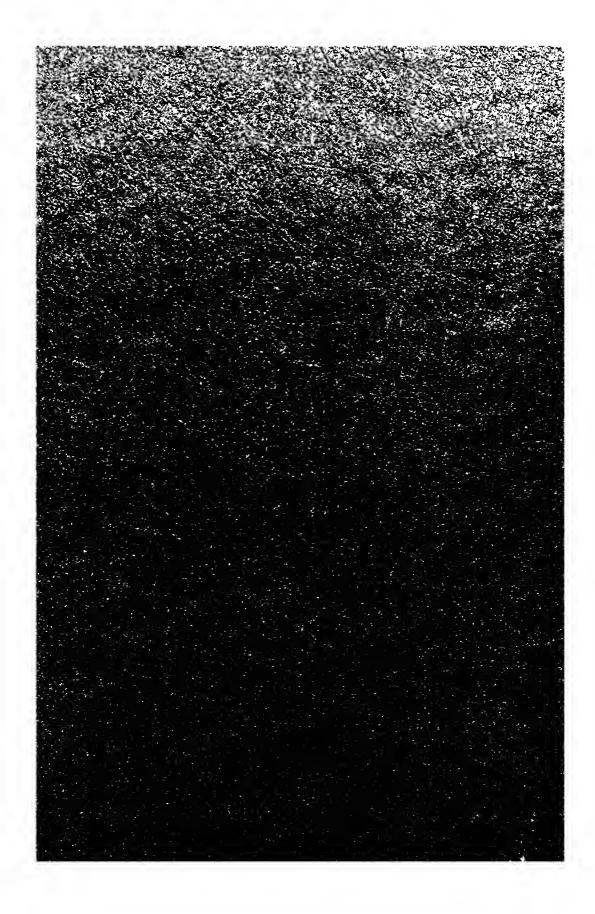